

برواية ورش عن نافع

من طريق أبي يعقوب الأزرق

# (آداب وَفَضَائِل تِلَاوَةِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيم)

من آداب تلاوة القرءان الكريم أن تكون طاهر البدن والثياب. متوضئا خاشعا متأدبا متبتلا. وخير التلاوة ما كانت في صلاة أوعقبها. وأحسن أوقاتها ما كانت في سكون الليل. فإذا أردت التلاوة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم رتل القرءان ترتيلا عملا بأوامره تبارك وتعالى. ويجب مراعاة الوقف والوصل في المواضع المحددة في المصحف. فذالك مما يساعد على تفهم المعاني. ويجب على من يتلو ءايات الذكر الحكيم أومن يستمع إليها أن يحصر ذهنه ويركز حواس تفكيره ليتدبر معانيه ويحاول تفهمها. فذالك من أهم المقاصد المبتغاة من تلاوة القرءان أو الاستماع إليه .كما يجب على القارئ أو المستمع إليه أن يقدر أنه هو المقصود بكل أمر وبكل نهى من أوامر القرءان ونواهيه .فالمسلم من اتعظ بآياته وجعلها دستوره في معاملاته .واتبع آدابه وحدد صلته بالناس على هدى أحكامه .وفرق بما جاء فيه بين الحلال والحرام .فهو نور وشفاء .ومن قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم - : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم .هو الفصل ليس بالهزل .من تركه من جبار قصمه الله .ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله .هو حبل الله المتين .ونوره المبين .وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة .ولا تتشعب به الآراء .ولا تشبع منه العلماء .ولا يمله الأتقياء .ولا تنقضى عجائبه .وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرءانا عجبا يهدي إلى الرشد. فمن قال به صدق. ومن حكم به عدل. ومن عمل به أجر. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهو عصمة لمن تمسك به. ونجاة لمن اتبعه ﴿وفق الله المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للعمل بكتابه العزيز ليرقوا المعالى في هذه الحياة وليجنوا ثمار عملهم الصالح في دار البقاء

#### مصحف القيام

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" : من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول: الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف، وميم حرف

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيركم من تعلم القرآن وعلمه>

وبعد

تم بعون الله و توفيقه و بعد سنين من الجهد ،انجاز هذا العمل الذي نتمنى أجره من الله سبحانه تعالى ،و الذي يتمثل في صيغة من المصحف الشريف ,الذي سميته "مصحف القيام والحفظ" و ذلك لتضمنه ربع الحزب على كل صفحة مع الإشارة إلى ثمنه ،لتمكين القارئ من القيام و التهجد إما بربع أو ثمن الحزب حسب الاستطاعة و بدون تقليب الصفحات ،وباستعمال الورقة الواحدة بالنسبة للحافظ ،وقد راعيت في هذا بفضل الله ومنته على أن يوافق أصح الروايات و ما أجمع عليه علماء الرسم و الضبط ،مستندا إلى المصحف المغربي الحسني في بداية العمل ثم المحمدي بعد إصداره و الذي يوافق رواية أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش ، عن نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم المدني ، عن أبي جعفر بن يزيد بن القعقاع و أبي داود عبد الرحمان عن بن هرمز الاعرج و شيبة بن نصاح القاضي و أبي عبد الله مسلم بن جندب الهذ لي مولاهم و أبي روح يزيد بن روما ن ، عن أبي هريرة و بن عباس و عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، عن أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

و لا يخفى أن لرواية ورش طرقا عديدة، وهذا المصحف ضبط بما يوافق طريق أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الملقب بالأزرق، كما رواها أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني عن أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان عن أبي جعفر أحمد بن أسامة التجيبي، عن إسماعيل بن عبد الله النحاس عن الأزرق المذكور.

كما أنبه إلى الوقف الموجود بهذا المصحف الشريف و المشار إليه ب (صه: صم) أنها من اجتهاد

العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي المتوفى سنة 930 هـ، وجلها أوقاف حسنة وتامة، وأشير في هذا الباب أن جل علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب و اللازم فرشا، واصطلاحاتهم في ضبط ذالك متفاوتة ،وقد التزم حيال ذلك ماختاره سلفنا الصالح من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في ألمصحف سنة متبعة و هو ما يدل له حديث أم سلمه رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : "كان يقطع قراءته آية آية :بسم الله الرحيم - ملك يوم الدين -".وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ؛و الترمذي في تواب القرآن ؛و الإمام أحمد في مسنده جزء 6 صفحة 36،وهو اختياري البهيقي في شعب الإيمان.

ح جمالي العلوي

### حكم القراءة من المصحف في الصلاة

بسم الله والحمد لله على نعمة القرآن يجب على المصلي إماما كان أو منفردا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة فرضا كانت أم نفلا في جميع الركعات لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه. وأما قراءة سورة بعد الفاتحة فسنة مؤكدة في الركعتين الأوليين عند عامة الفقهاء، قال عطاء: قال أبو هريدة (ف

الركعات لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه. وأما قراءة سورة بعد الفاتحة فسنة مؤكدة في الركعتين الأوليين عند عامة الفقهاء، قال عطاء: قال أبو هريرة: (في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل). متفق عليه.

أما حكم القراءة من المصحف في الصلاة ففيه تفصيل:

-1في الفريضة لا يشرع القراءة من المصحف في الصلاة لأن السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراءة عن ظهر قلب ولم ينقل عن أحد منهم القراءة من المصحف ولأن معيار التفضيل في الإمامة الحفظ والإتقان للقرآن لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: (وليؤمكم أكثركم قرآنا). رواه البخاري. وقد كره أهل العلم ذلك ولم يرخصوا فيه وذهب أبو حنيفة إلى بطلان الصلاة بذلك وإن كان الصواب صحة الصلاة مع الكراهة. فمن كان حافظا فليقرأ ومن لم يكن حافظا فليقرأ ما تيسر له ولو من قصار السور وليكرر تلك السور ولا حرج عليه في ذلك وينبغي عليه أن يجتهد في حفظ قدر أكبر من السور، ليتمكن من أداء الفريضة من غير نظر إلى المصحف.

-2أما في النافلة فلا حرج و لا بأس في القراءة من المصحف لا سيما في قيام رمضان لأن النفل في الشريعة مبناه على التخفيف و لأن المقصود في النفل الإطالة وكثرة القيام والقراءة من المصحف يحقق ذلك لمن لم يكن حافظا ولما يترتب على ذلك من سماع القرآن ولما في ذلك من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم لأنه قد يصعب وجود حفاظ في بعض البلاد والناس متشوقون لسماع القرآن وختمه في مواسم الخير و لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها: (أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف). ذكره البخاري في صحيحه معلقا. وسئل الزهري: (عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرءون في المصحف). وقد رخص المالكية والشافعية والحنابلة في ذلك. قال أحمد: (لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف. قيل له: في الفريضة قال: لا، لم أسمع فيه شيئا). وهذا القول أعني التفريق بين الفريضة والنافلة هو القول الموافق للأدلة والمقاصد الشرعية و لا ينبغي أن يسهل للناس ويرخص لهم في الفريضة لأن ذلك يفضي إلى تفريط الناس بالحفظ و عدم الاهتمام بشروط الإمامة المعتبرة.

فعلى هذا لا ينبغي لك القراءة من المصحف في الفريضة بل اقرأ من حفظك وقراءتك ما تيسر لك عن ظهر قلب ولو كان يسيرا أولى وأفضل من قراءتك من المصحف وإنما تحصل السنة والفضيلة في الفريضة لمن قرأ عن ظهر قلب ولا تتحقق بالقراءة من المصحف.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.







## ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَل أُلرَّحِيمِ ﴾

أَلَمَ أَنْ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ وِيهِ هُدَى لِلْمُتَّفِيلَ ١ أَلذِيلَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنهِفُونَ ١ وَالذِينَ يُومِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبْلِكَ وَبِالأَخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ ١ أُوْلَبِكَ عَلَىٰ هُدئَ مِّس رَّبِّهِمْ وَا وْلَمْيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ كَقِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمُ وَ ءَآنذَرْتَهُمُ وَ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُومِنُونَ ﴾ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّفُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُومِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ﴿ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضَّ قِزَادَهُمُ أَلَّهُ مَرَضآ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يُكَدِّبُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لاَ تُمْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ فَالْوَاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُمْسِدُونَ وَلَكِ لاَّ يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ وَ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَلَ أَلنَّاسُ فَالْوَاْ أَنُومِنُ كَمَا ءَامَلَ أَلشَّبَهَاءَ ۖ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ أَلسُّهَهَآءُ وَلَكِ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَفُواْ أَلذِينَ ءَامَنُواْ فَالْوَاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ فَالْوَاْ إِنَّا مَعَكُمْ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَّ ﴿ أُلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَّ ﴿ أُولَا لَذِينَ إَشْتَرَوُا أَلضَّلَلَةَ بِالْهُدِىٰ قِمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَّ ﴿ فَهُ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي إِسْتَوْفَدَ نَاراً فِلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ۚ ذَهَبَ أَلَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لاَّ يُبْصِرُونَ ۞صُمُّ بُكُمُ عُمْى فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِحَ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْجِهِرِينَ ﴿ يَكَادُ أَلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ فَامُواْ وَلَوْ شَآءَ أَلَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِـٰرهِمُۥۤ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الذِي خَلَفَكُمْ وَالذِيلَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ﴿ أَلذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ أَلثَّمَرَ اتِ رِزْفاً لَّكُمُّ فَلا تَجْعَلُواْ لِلهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ - وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلافِينَ ﴿ قَالِ لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَى تَفْعَلُواْ فَاتَّفُواْ أَلنَّارَ أَلْتِي وَفُودُهَا أَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةَ الْعِدَّتْ لِلْجِلِمِينَ وَبَشِّرِ إلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِفُواْ مِنْهَا مِن فَمَرَةٍ رِّرْفاً فَالُواْ هَلْذَا ٱلذِك رُزِفْنَا مِن فَبْلُ وَاتُّواْ بِهِ مُتَشَلِهِا ۖ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا إِنَّ أَلَّهَ لاَ يَسْتَحْي ۚ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فِمَا فَوْفَهَا فَأَمَّا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ فِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَقُّ مِ رَّبِّهِمْ وَأَمَّا أَلذِينَ كَهَرُواْ فِيَفُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَللَهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَثِيراً وَيَهْدِ بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ ٤ إِلا أَنْهَاسِفِينَ ﴿ أَلَذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ أُللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَافِهِ ٤ وَيَفْطَعُونَ مَآ أَمَرَ أُللَّهُ بِهِ ٤ أَنْ يُتُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي أَلاَ رْضَّ الْوَلْمِيكَ هُمُ أَنْخَلِسِرُونَ ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ وَ أَمْوَاتاً فِأَحْبِاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمُّ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ أُلذِ كَلَق لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ إَسْتَوِى إِلَى أَلسَّمَآءِ فِسَوِّيهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْمِيكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيهَةً فَالْوَا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُتْمْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُفَدِّسُ لَكَ فَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ألا سُمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى أَنْمَلَيكِةِ قِفَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلاَءِ الكُنتُمْ صَلافِيل عَلَى فَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَلِيمُ أَلْحَكِيمٌ ﴿ فَالَ يَتَادَمُ أَنْبِيهُم بِأَسْمَآبِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ فَالَ أَلَمَ آفُل لَّكُمْ وَإِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمَا وَالآرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١ ﴿ فَلْنَا لِلْمَلْمِيكَةِ اسْجُدُواْ عَلِادَمَ فِسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِلِمِرِينَ ﴿ وَفُلْنَا يَنْعَادَمُ السَّكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِيئتُمَا وَلاَ تَفْرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَفُلْنَا إَهْبِطُوَّا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي أَلاَرْضِ مُسْتَفَرٌّ وَمَتَلِغُ الَّيْ حِينَّ ﴿ قِتَلَفِّيْ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ، كَلِمَنتِ قِتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ، هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ فَ فُلْنَا إَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً قَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى قِمَل تَبِعَ هُدِاى قِلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالذِيلَ كَقِرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ٱوْلَلِيكَ أَصْحَلُ أَلْبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَلْبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ آَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلْتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِتَ الوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلِيَ فَارْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّفاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَاهِمٍ بِهِ- وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَناً فَلِيلًا وَ إِيَّالَى قَاتَّفُونَّ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلاَ تَلْبِسُواْ أَلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ أَلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَّ ﴿ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أُلزَّكَوٰهَ وَارْكَعُواْ مَعَ أُلرَّاكِعِيلَ ﴿ أَتَامُرُونَ أُلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ أَبَلاَ تَعْفِلُونَ ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ الآ عَلَى أَلْخَاشِعِينَ ﴿ أَلَادِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَفُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ يَابَنِحَ إِسْرَآءِيلَ آذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلْتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّفُواْ يَوْما ٓ لاَّ تَجْزِك نَفْسُ عَى نَّفْسِ شَيْئاً وَلاَ يُفْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُوخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ أَلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَهِي ذَالِكُم بَلَآةٌ مِّس رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ قِرَفْنَا بِكُمُ أَلْبَحْرَ قِأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَفْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسِيْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ إَتَّخَذتُم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ ثُمَّ عَهَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابٌ وَالْهُرْفَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونٌ ﴿ وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ ءَ يَلفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ ۚ أَنْفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ أَلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَافْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ قِتَابَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ فُلْتُمْ يَامُوسِيٰ لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى أَلَّهَ جَهْرَةً فِأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِفَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ أَنْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ أَلْمَنَّ وَالسَّلْوِي كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَفْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفِسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ فُلْنَا آَدْخُلُواْ هَاذِهِ أَلْفَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ سُجَّداً وَفُولُواْ حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَابِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلذِينَ ظَلَمُواْ فَوْلًا غَيْرَ أُلذِ فِيلَ لَهُمْ قِأَنزَنْنَا عَلَى أُلذِيلَ ظَلَمُواْ رِجْزا مِّلَ أُلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُولَ ﴿ ﴿ بِعِ اللَّهِ مَا اللَّهُمْ قَأَنْواْ يَهْسُفُولَ ﴿ ﴿ بِعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَلْدُولِ اللَّهُ الللَّ

على الطور 1 المحادث ا

وَإِذِ إِسْتَسْفِيٰ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ، فَفُلْنَا إَضْرِب بِعَصَاكَ أَلْحَجَرٌ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ۖ فَدْ عَلِمَ كُلُّ النَّاسِ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْفِ أَللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي أَلاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ فَلْتُمْ يَلْمُوسِيٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدِ قِادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ أَلاَرْضُ مِنْ بَفْلِهَا وَفِثَّآبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ فَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ أَلذِكَ هُوَ أَدْنِيٰ بِالذِكَ هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ أَلذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ أَللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَيَفْتُلُونَ أُلنَّبِيٓ بِغَيْرِ أَنْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارِي وَالصَّابِينَ مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ أَلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُم بِفُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَّ ١ فُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّل بَعْدِ ذَلِكَّ فَلَوْلاً فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَّ وَلَفَدْ عَلِمْتُمُ أَلذِيلَ إَعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي أِلسَّبْتِ قِفُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَلسٍ بِيل اللهِ عَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْقِهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّفِينَّ ﴿ قُلْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَامُرُكُمُ ۚ أَن تَذْبَحُواْ بَفَرَةً فَالُوٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوٓا فَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن آكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ فَالُواْ احْدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيُّ فَالَ إِنَّهُ, يَفُولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ لاَّ قِارِضٌ وَلاَ بِكُرٌّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ قِافِعَلُواْ مَا تُومَرُونَ ﴿ فَالُواْ ﴿ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّى لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ فَالَ إِنَّهُۥ يَفُولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ صَفْرَآءُ فَافِعٌ لَّوْنُهَّا تَسُرُّ النَّاطِرِينَّ ﴿ فَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ أَلْبَفَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ أَللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ يَفُولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ أَلاَرْضَ وَلاَ تَسْفِي إَلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا فَالُواْ أَفَلَ جِيئَتَ بِالْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَهْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ فَتَلْتُمْ نَهْساً قِادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ قَفُلْنَا إَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَالِكَ يُحْيِ إِللَّهُ أَلْمَوْتِي وَيُرِيكُمُ وَ ءَايَاتِهِ ، لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ ثُمَّ فَسَتْ فُلُوبُكُم مِّلُ بَعْدِ ذَالِكَ بَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوَ آشَدُّ فَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَقَجَّرُ مِنْهُ الْآنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّفَّىٰ قِيَخْرُجُ مِنْهُ أَلْمَآءٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ أَللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِمِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَقِبَطْمَعُونَ أَنْ يُّومِنُواْ لَكُمْ وَفَدْ كَانَ قِرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ أَللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ حَرْبِ ﴿

وَإِذَا لَفُواْ أَلذِينَ ءَامَنُواْ فَالْوَاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ وَإِلَىٰ بَعْضٍ فَالْوَاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا قِتَحَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ وَ أَقِلاَ تَعْفِلُونَ ﴿ أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ لَيُحَآجُونَ اللَّهُ عَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ وَ الْمِيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ وَ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِّلذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَفُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ أِللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ، ثَمَناً فَلِيلًا ۚ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتَ آيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَّ ﴿ وَفَالُواْ لَى تَمَسَّنَا أَلنَّارُ إِلاًّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً فَلَ آتَّخَذتُمْ عِندَ أُللَّهِ عَهْداً مَلَنْ يُخْلِفَ أُللَّهُ عَهْدَهُ وَ أَمْ تَفُولُونَ عَلَى أُلَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ بَلِيٰ مَن كَسَبَ سَيِّيَّةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيٓ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ بَلِيٰ مَن كَسَبَ سَيِّيَّةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيٓ اللَّهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُنَّا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ أَصْحَابُ أَلَبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ الْوَلْمِيكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَلَى بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ أَللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَلناً وَذِكِ أَلْفُرْبِي وَالْيَتَلمِي وَالْمَسَاكِينَ وَفُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوْةً ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ وَإِلاًّ فَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ١ وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَلِفَكُمْ لاَ تَسْهِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْهُسَكُم مِّس دِيارِكُمْ ثُمَّ أَفْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ فَمَّ أَنتُمْ هَـٰ وَلاَءِ تَفْتُلُونَ أَنهُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرِيفاً مِّنكُم مِّن دِيلِرِهِمْ تَظَّلْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالِاثْمِ وَالْعُدُوَانَّ ۞ وَإِن يَّاتُوكُمُۥ السَّارِي تُفَلَّدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُۥ إِخْرَاجُهُمُّۥ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ أَنْكِتَكِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ قِمَا جَزَآءُ مَنْ يَتَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ وَ إِلاَّ خِزْىٌ فِي أَنْحَيَوْةِ أَلدُّنْبِا ۗ وَيَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ الْعَذَابُ وَمَا أَلَّهُ بِغَاهِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَّ ۞ اُوْلَيِكَ أَلذِينَ إَشْتَرَوُاْ أَلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا بِالآخِرَةِ فَلاَ يُخَهَّ فَ عَنْهُمُ أَنْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَفَدَ - اتَّيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابَ وَفَهَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِالرُّسُلُّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْفُدُسِ أَفِكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوِيْ أَنْفُسُكُمُ إِسْتَكْبَرْتُمْ قَقِريفاً كَذَّبْتُمْ وَقِريفاً تَفْتُلُونَ ﴿ وَفَالُواْ فَلُوبُنَا غُلْكٌ بَل لَّعَنَهُمُ أَللَّهُ بِكُفْرِهِمْ قَفَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابُ مِّن عِندِ أَلَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن فَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلذِينَ كَهَرُواْ قِلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَهَرُواْ بِهِّ، قِلَعْنَةُ أَلَّهِ عَلَى أَنْكِهِرِينَ ﴿ بِيسَمَا آشْتَرَوْاْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمُ ۗ أَنْ يَّكْهُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ بَغْياً آنْ يُنزِّلَ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ، عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكِ مِيرِينَ عَذَابٌ مُهين ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ وَ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ نُومِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْجُرُونَ

بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوَ أَلْحَقُّ مُصَدِّفاً لِيّمَا مَعَهُمْ فُلْ قِلِمَ تَفْتُلُونَ أَنْبِيَّآءَ أُللَّهِ مِن فَبْلُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ \* (ربع)

وَلَفَدْ جَآءَكُم مُّوسِيْ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إَتَّخَذتُّمُ أَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِفُوَّةٍ وَاسْمَعُوَّاْ فَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالشُّرِبُواْ فِي فُلُوبِهِمُ أَلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ فُلْ بِيسَمَا يَامُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانُكُمْ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ الله عَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا إِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَ أَحْرَصَ أَلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ أَلذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُتَعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِيجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ عَلَىٰ فَلْبِكَ بِإِذْنَ أَللَّهِ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرِي لِلْمُومِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّلهِ وَمَلْمَهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنْهِلَ قَإِلَّ أَللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكِهِرِينَ ﴿ وَلَفَدَ آنزَنْنَآ إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلاَّ ٱلْفَاسِفُونَ ﴿ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ آكْتَرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ فَهُ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ أَلَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ بَرِيقٌ مِّنَ أَلَّذِينَ الوَتُواْ أَلْكِتَابَ كِتَلِبَ أُللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَهَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَهَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ أُلسِّحْرَ وَمَآ النزلَ عَلَى أَلْمَلَكَيْس بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَٰ مِنَ آحَدٍ حَتَّىٰ يَفُولآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرٌ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّفُونَ بِهِ، بَيْنَ أَنْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ، مِنَ آحَدٍ الا بإذْ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفِعُهُمْ وَلَفَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ إِشْتَرِيْهُ مَا لَهُ فِي أَلاَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِيسَمَا شَرَوْاْ بِهِ ٤ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوَ آنَّهُمْ وَ اَلَّهُ مُوا وَاتَّفَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ أَلَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَفُولُواْ رَاعِنَا وَفُولُواْ النظرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْجِهِرِينَ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ مَا يَوَدُّ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ وَلاَ أَنْمُشْرِكِينَ أَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو أَلْفَضْلِ أَلْعَظِيمٌ ﴿ ﴿ انصف ا

الربع 3 من المنافعة ا مَا نَنسَخْ مِنَ -ايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمَ آنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرُ ﴿ اللَّهُ تَعْلَمَ آنَّ أُللَّهَ لَهُ, مُلْكُ أَلسَّمَلُوَ اتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ أِللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ أَنْ تَرِيدُونَ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسِىٰ مِن فَبْلُ وَمَن يَّتَبَدَّلِ إِنْكُفِرَ بِالإيمَٰنِ فَفَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُمَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَاتِيَ أَلَّهُ بِأَمْرِهِ ٓ إِلَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ ﴿ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً وَمَا تُفَدِّمُواْ لِّانْهُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ أُللَّهَ إِنَّ أُللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَفَالُواْ لَنْ يَتَدْخُلَ أَلْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً آوْ نَصَارِي تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ فُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَادِفِين ﴿ بَالِي مَنَ آسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ٤ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَفَالَتِ إْلْيَهُودُ لَيْسَتِ إِلنَّصَارِىٰ عَلَىٰ شَعْءِ وَفَالَتِ إِلنَّصَارِىٰ لَيْسَتِ إِلْيَهُودُ عَلَىٰ شَعْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَالِكَ فَالَ ٱلذِيلَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ قِالله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ

يَخْتَلِهُونَ ﴿ فَهُ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّ مَّنَعَ مَسَاجِدَ أُللَّهِ أَنْ يُتْذَكِّرَ فِيهَا إَسْمُهُ, وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَٱ ٱوْلَيْبِكَ مَا كَانَ لَهُمْ وَأَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآيِهِينَّ لَهُمْ فِي إلدُّنْيِا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَفَالُواْ إِنَّخَذَ أَللَّهُ وَلَدآ أَسُبْحَانَهُۥ بَل لَّهُۥ مَا فِي أِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَلَيْتُونَ ﴿ بَدِيعُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا فَضِيَّ أَمْراً قِإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَكُنَّ قِيَكُونُ هِي وَفَالَ أَلذِيلَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَاتِينَآ ءَايَةٌ كَذَٰلِكَ فَالَ أَلذِيلَ مِن فَبْلِهم مِّثْلَ فَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ فُلُوبُهُمْ فَدْ بَيَّنَّا أَلاَيَاتِ لِفَوْمٍ يُوفِنُونَ ﴿ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيرآ وَلاَ

تَسْئَلْ عَنَ اَصْحَلِ أِلْجَحِيمِ ﴿ وَلَى تَرْضِىٰ عَنكَ أَلْيَهُودُ وَلاَ أَلنَّصَارِىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فُل إِنَّ هُدَى

أُلَّهِ هُوَ أَنْهُدِي وَلَيِسٍ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ أَلذِ حَآءَكَ مِنَ أَنْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أُللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿

وَاتَّفُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِے نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْعاً وَلاَ يُفْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفِاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾

وَإِذِ إِبْتَلِيْ إِبْرَ هِيمَ رَبُّهُ وِ بِكَلِمَاتٍ فِأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي فَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِيَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخَذُواْ مِن مَّفَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلَّيَّ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآيِبِهِينَ وَالْعَاكِهِينَ وَالرُّكَّعِ أَلسُّجُودِ ﴿ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَاذَا بَلَداً -امِناً وَارْزُق آهْلَهُ مِنَ أَلثَّمَرَاتِ مَن -امَّنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلآخِر ۖ فَالَ وَمَن كَهَر بَا مَتِّعُهُ, فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَ إِلَىٰ عَذَابِ إِلنَّارِ وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ﴿ وَإِذْ يَرْبَعُ إِبْرَاهِيمُ أَلْفَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَّنَا تَفَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ﴿ وَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْںِ لَكَ وَمِى ذُرِّيَّتِنَآ ٱمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَّا وَتُبْ عَلَيْنَا اللَّحِ أَنتَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ اللهِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَلِتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُّ وَإِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَ هِيمَ إِلاَّ مَن سَهِة نَفْسَةُ، وَلَفَدِ إصْطَهَيْنَكة فِي أَلدُّنْيِاً وَإِنَّهُ فِي أَلاَخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّللِحِينَّ هِ إِذْ فَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسْلِمٌ فَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ إِنْعَالَمِينَّ ﴿ وَأَوْ صِيٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ۖ وَيَعْفُوبُ يَابَنِيَّ إِلَّ أَلَّهَ إَصْطَمِيٰ لَكُمُ أَلدِّينَ مَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَّ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ أَنْمَوْتُ إِذْ فَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي فَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَهَ وَإِلَّهَ ءَابَآيٍكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إِلَها وَاحِداً وَنَحْلُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَلْكَ المَّةُ فَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ﴿ وَفَالُواْ كُونُواْ هُوداً آوْ نَصَارِىٰ تَهْتَدُوَّاْ فُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَ هِيمَ حَنِيهِٱ وَمَا كَانَ مِنَ أَنْمُشْرِكِينَ ﴿ فُولُوٓا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ النزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ النزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا لُوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا لُوتِي أَلنَّبِيٓئُونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُقِرِّفُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَامَنتُم بِهِ عَفَدِ إِهْتَدَوَّا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَافٍّ <u> </u> بَسَيَكْهِ مِن اللَّهُ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ أَللَّهِ وَمَنَ آحْسَنُ مِنَ أَللَّهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ, عَلِيدُونَ عَ أَمْ يَفُولُونَ إِنَّ إِبْرَ هِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارِي فَلَ - آنتُمُ أَعْلَمُ أَمِ إِللَّهُ وَمَنَ آظْلَمُ مِمَّ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَامِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ لَهُ تِلْكَ الْمَّةُ فَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَرَبُّ

سَيَفُولُ أَلسُّهَهَآءُ مِنَ أَلنَّاسِمَا وَلِّيهُمْ عَن فِبْلَتِهِمُ أَلتِي كَانُواْ عَلَيْهَا فُل لِّلهِ أِلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ وَ الْمَّةَ وَسَطَأَ لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أُلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا أَلْفِبْلَةَ أَلِيَّ كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ أَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَّنفَلِبُ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً الاَّ عَلَى أَلذِينَ هَدَى أُللَّهُ وَمَا كَانَ أُللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ٓ إِنَّ أَلَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَدْ نَرِىٰ تَفَلُّبَ وَجْهِكَ فِي أَلسَّمَآءِ فَلنُولِّيَنَّكَ فِبْلَةً تَرْضِيهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٌ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ أَلذِينَ ا وتُواْ أَنْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَنْحَقُّمِ رَّبِّهِمْ وَمَا أَلَّهُ بِغَاهِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيِنَ آتَيْتَ أَلَذِينَ اوتُواْ أَلْكِتَكِ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ فِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ فِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ فِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِي إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّلْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذآ لَّمِنَ أَلظَّلِمِينَّ ﴿ أَلذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ أَلْكِتَابَ يَعْرِهُونَهُۥ كَمَا يَعْرِهُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ هَرِيفاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ أَلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ قِلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَ مُوَلِّيهَا قِاسْتَبِفُواْ الْخَيْرَاتِّ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُمُ أَلَّهُ جَمِيعاً ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قِوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ إَلْحَرَامٌ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۚ وَمَا أَللَّهُ بِغَاهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَّ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ هَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَنْمَسْجِدِ أِنْحَرَامٌ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَتُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ الاَّ ٱلدِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيَ وَلِاتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَايَلِتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ أَنْكِتَل وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَاذْكُرُونِجَ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِلَّ أَلَّهَ مَعَ أَلصَّلبِرينَّ ﴿ وَلاَ تَفُولُواْ لِمَن يُتُفْتَلُ مِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلَ آحْيَآةٌ وَلَكِ لاَّ تَشْعُرُونَّ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَعْءٍ مِّنَ أَلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْصٍ مِّنَ أَلاَمْوَالِ وَالاَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ أَلصَّابِرِينَ ﷺ أَلذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ فَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ هُمُ أَلْمُهُ تَدُونَ ﴿ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّس رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاتْوْلَيِكَ هُمُ أَلْمُهْ تَدُونَ ﴿ ﴿ (بع )

إِنَّ أَلصَّهَا وَالْمَرْ وَةَ مِن شَعَنْبِيرِ أِللَّهِ فَمَنْ حَجَّ أَلْبَيْتَ أَوِ إعْتَمَرَ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً هَإِنَّ أَلَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ إِنَّ أَلذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيِّنَاتِ وَالْهُدِي مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّلَهُ لِلنَّاسِ هِي أِنْكِتَنْبِ ا وْلَلْيِكَ يَلْعَنْهُمُ أَلَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ أَللَّعِنُونَ ﴿ إِلاَّ أَلذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَا وْلَايِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُمَّارُ اوْلَمِيكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ أَللَّهِ وَالْمَلْمِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيلَ ﴿ خَلِدِيلَ فِيهَ اللَّا يُخَبَّفُ عَنْهُمُ أَنْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِلَّهُكُمُ وَالْمَكُمُ وَالْمَهُ عَنْهُمُ أَنْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِلَّهُ هُكُمُ وَالْمَهُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِلَّهُ هُكُمُ وَالْمَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال إِلَمَةُ وَاحِدٌّ لَا ۚ إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ ٱلرَّحْمَٰلُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلنَّالِ وَالنَّهِارِ وَالْفُلْكِ أَلِيَّ تَجْرِكَ فِي أَلْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ أَلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْبِا بِهِ أَلاَّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ أُلرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ أَلْمُسَخَّرِ بَيْنَ أُلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ اَلْيَكِ لِّفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِن دُونِ إِللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ إِللَّهِ وَالذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّاً لِّللَّهِ وَلَوْ تَرَى أَلذِينَظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ أَنَّ أَلْفُوَّةَ لِلهِ جَمِيعاً وَأَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ عَالَا عَالَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَابً اللَّهُ عَدَابً اللَّهُ عَدَابً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا آتُّبِعُواْ مِنَ ٱلذِينَ إِتَّبَعُواْ وَرَأُواْ أَلْعَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ أَلاَسْبَكَ ﴿ وَفَالَ ٱلذِينَ إِتَّبَعُواْ لَوَ آنَّ لَنَا كَرَّةً قِنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنِّارِّ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي أَلاَرْضِ حَلَلًا طَيِّبآ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ أِلشَّيْطَاسَّ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيلٌّ ﴿ إِنَّمَا يَامُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْهَحْشَآءِ وَأَن تَفُولُواْ عَلَى أُلَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِنَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْهَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ أَلذِينَ كَهَرُواْ كَمَثَلِ أَلذِك يَنْعِنُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمُ عُمْيٌ فِهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ هِ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَفْنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمْ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ أَلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ َ لِغَيْرِ أِللَّهِ فَمَلُ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهٌ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْكِتَكِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، فَمَنا فَلِيلًا اوْلَيِكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ٓ إِلاَّ أَلنَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ أَللَّهُ يَوْمَ أَلْفِيَهُمَ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ ال ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلذِينَ إَخْتَلَهُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِفَافٍ بَعِيدٍ ﴿ ﴿ نصف﴾

لَّيْسَ أَلْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ فِبَلَ أَلْمَشْرِفِ وَالْمَغْرِبِ ۖ وَلَكِكِي إِلْبِرُّ مَنَ ـامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْمِيكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيْمِينَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ء ذَوِ الْفُرْبِيٰ وَالْيَتَامِيٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ أُلسَّبِيلِ وَالسَّآيِلِينَ وَفِي أُلرِّفَابِ وَأَفَامَ أُلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى أُلزَّكُوٰةَ وَالْمُوفِونَ بِعَهْدِهِمُ وَإِذَا عَلَهَدُوا وَالصَّلِيرِينَ هِي أَلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ٱوْلَمِيكَ ٱلذِينَ صَدَفُوٓاْ وَٱوْلَمِيكَ هُمُ الْمُتَّفُونَ ﴿ يَــَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْفِصَاصُ فِي أَلْفَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنثِي بِالأنثِي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ آخِيهِ شَيْءٌ قِاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَلْ فَالِكَ تَخْفِيتٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن إعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَالِكَ مَلَهُ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ وَلَكُمْ مِي أَلْفِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَا وْلِي أَلاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ أَلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ۚ أَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالآفْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَفّاً عَلَى أَلْمُتَّفِينَّ ﴿ فَمَلْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَلذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَمَا اللَّهُ عَلَى أَللُهُ عَلَى أَلذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ أَللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَي اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَي اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَي عَلَيمُ عَلَي عَلَي عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَي عَلَيمُ عَلَي عَلَيمُ عَل خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَهاً آوِ افْما ٓ مَأْصْلَحَ بَيْنَهُمْ مَلآ إِفْمَ عَلَيْهِ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى أَلذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ﴿ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَقِرٍ قِعِدَّةٌ مِّنَ آيَّامٍ اخَرَّ وَعَلَى أَلذِينَ يُطِيفُونَهُ وِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَّ قِمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فِهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلذِحَا الذِلَ هِيهِ أَنْفُرْءَانُ هُدِيَّ لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَكِ مِّنَ أَنْهُدِيْ وَالْهُرْفَانَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ أَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَهَرٍ هَعِدَّةٌ مِّنَ آيَّامٍ اخَرَّ يُرِيدُ أَللَّهُ بِكُمُ أَلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَلْعُسْرَ وَلِا يُرِيدُ بِكُمُ أَلْعُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَلْعُسْرَ وَلِيتُكْمِلُواْ أَلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِكَ عَنِي هَإِنِّي فَرِيبٌ اجِيبُ دَعْوَةَ أُلدَّاعِ ۚ إِذَا دَعَانِّ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَّ ﴿ الْحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ أَلْصِّيَامِ إِلرَّفِتُ إِلَىٰ نِسَآيِكُمْ هُلَّ لِبَاللُّ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاللُّ لَّهُلَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنكُمْ قِالَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطِ إِلاَسْوَدِ مِنَ أَلْهَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ أَلصِّيَامَ إِلَى أَليْلَ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي أِلْمَسَاجِدَ تِلْكَ حُدُودُ أُللَّهِ فَلاَ تَفْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ ءَايَلْتِهِ عِللنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ﴿ وَلاَ تَاكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى أَلْحُكَّامِ لِتَاكُلُواْ قِرِيفاً مِّنَ آمُوالِ أَلنَّاسِ بِالاِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ (بع

يَسْعَلُونَكَ عَنِ أَلاَهِلَّةٌ فَلْ هِي مَوَافِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ أَلْبِرُّ بِأَن تَاتُواْ أَلْبُيُوتَ مِن ظَهُورِهَا وَلَكِي أَلْبِرٌ مَنِ إِتَّفِيَّ وَاتُواْ أَلْبُيُوتَ مِنَ آبْوَابِهَا ۗ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَفَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ إللهِ إلذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوَّا إِنَّ أَلَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْمُعْتَدِينَّ ﴿ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِهْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْهِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَلْفَتْلَّ وَلاَ تُفَلِيّلُوهُمْ عِندَ أَلْمَسْجِدِ أِلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُفَاتِلُوكُمْ فِيهٌ قِإِن فَاتَلُوكُمْ قِافْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ أَلْكِافِرِينَ ﴿ قَالِ إِنتَهَوْا قَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَفَايتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ أُلدِّينُ لِلهِ وَإِن إِنتَهَوْاْ وَلاَ عُدُونَ إِلاَّ عَلَى أُلظَّلِمِينَ عَ أَلشَّهْرُ أَنْحَرَامُ بِالشَّهْرِ أَنْحَرَامِ وَانْحُرُمَاتُ فِصَاصَّ فَمَنِ إعْتَدِي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا إَعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّفُواْ أَلَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْمُتَّفِينَّ ﴿ وَأَنْفِفُواْ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَلاَ تُلْفُواْ بِأَيْدِيكُمُ وَ إِلَى أَلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓٱ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَّ ﴿ وَأَتِمُّواْ أَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِّ فَإِلّ احْصِرْتُمْ فِمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ أَنْهَدْيَ وَلاَ تَحْلِفُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَنْهَدْىٰ مَحِلَّهُۥ فِمَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً آوْ بِهِ عَأَذِيَّ مِّس رَّأْسِهِ عَ فَهِدْيَةٌ مِّس صِيَامٍ آوْ صَدَفَةٍ آوْ نُسُكٍّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَس تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَنْحَجّ قِمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ أَنْهَدْي ﴿ قَمَى لَّمْ يَجِدْ قِصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي أَنْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ آهْلُهُ وَخَاضِرِكِ أَنْمَسْجِدِ أَنْحَرَامٌ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابِ ﴿ إِلَّا لَهُ اللَّهُ مُ مَّعْلُومَاتُّ فَمَن قِرَضَ فِيهِنَّ أَلْحَجَّ قِلاَ رَقِثَ وَلاَ فِسُوق وَلاَ جِدَالَ فِي أِلْحَجَّ وَمَا تَهْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ أَللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِلَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ التَّفْوِيّ وَاتَّفُونِ يَثَاُّولِي الْآلْبَابِّ و لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ أَللَّهَ عِندَ أَلْمَشْعَرِ أَلْحَرَامٌ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدِيْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَبْلِهِ، لَمِنَ أَلضَّآلِّينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَبَاضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْهِرُواْ أَللَّهُ إِلَّ ٱللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ فَإِذَا فَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ قِاذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمُ وَ ءَابَآءَكُمُ وَ أَوَ آشَدَّ ذِكْرَآَ قِمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّفُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي إلدُّنْيِا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُم مَّنْ يَّفُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيِا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنَا عَذَابَ أَلَبَّارِّ ﴿ أَنْهِا لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ﴿ ﴿ حَرْب

وَاذْكُرُواْ أَللَّهَ هِيحَ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍّ هَمَن تَعَجَّلَ هِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهٌ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ إتَّفِيَّ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ فَوْلُهُ وِ فِي أَلْحَيَوْةِ الدُّنْبِا وَيُشْهِدُ أَللَّهَ عَلَىٰ مَا هِم فَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُّ أَلْخِصَامٌ ﴿ وَإِذَا تَوَلِّىٰ سَعِىٰ هِمِ إِلاَّ رْضِ لِيُهْسِدَ هِيهَا وَيُهْلِكَ أَنْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَنْهَسَادَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ إِتَّى إِللَّهَ أَخَذَتْهُ أَنْعِزَّةُ بِالِاثْمِ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمٌ وَلَبِيسَ أَنْمِهَادٌ ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّشْرِكَ نَفْسَهُ ۚ إِبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ الدْخُلُواْ فِي السَّلْمِ كَاقِّةً ۖ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ أِلشَّيْطَالِ ٓ إِنَّهُ وَكُمْ عَدُقٌ مُّبِيلَّ ﴿ قَإِل زَلَلْتُم مِّلْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَّاتِيَهُمُ أَلَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ أَنْغَمَا مِ وَالْمَلَمَ بِيكَةُ وَفُضِيَ أَلاَمْرُ وَإِلَى أَلَّهِ تُرْجَعُ أَلْأُمُورُ ١ سَلْ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ كَمَ -اتَيْنَاهُم مِّنَ -ايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ أُللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِلَّ أَلَّهَ شَدِيدُ أَنْعِفَابٍ ﴿ وَيِّنَ لِلذِينَ كَهَرُواْ أَنْحَيَاوَةُ أَلدُّنْيِا وَيَسْخَرُونَ مِنَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ إَتَّفَوْا بَوْفَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَاللَّهُ يَوْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ اللَّهِ عَالَ أَلنَّاسُ اثْمَّةً وَاحِدَةً بَبَعَثَ أَللَّهُ أَلنَّبِيٓ إِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ أَنْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا إَخْتَلَهُواْ فِيهٌ وَمَا إَخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ أُلذِينَ اوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ أَلْبَيِّنَكَ بَعْيَّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى أَللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا إَخْتَلَهُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ } وَاللَّهُ يَهْدِكُ مَنْ يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ آمْ حَسِبْتُمُ وَأَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثَلُ الذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ أَنْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَفُولُ أَلرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتِىٰ نَصْرُ أَللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ أَللَّهِ فَرِيبٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنهِفُونَ فُلْ مَآ أَنهَفْتُم مِّنْ خَيْرٍ قِلِلْوَالِدَيْنِ وَالآفْرَبِينَ وَالْيَتَامِيٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ أَلسَّبِيلِّ وَمَا تَبْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْفِتَالُ وَهُوَ كُرْةُ لَّكُمْ وَعَسِيْ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسِيْ أَن تُحِبُّواْ شَيْءاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ أَلشَّهْرِ أَلْحَرَامِ فِتَالٍ فِيهِ فَلْ فِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل أَللَّهِ وَكُفِّرٌ بِهِ عَلَمُونَ ﴿ يَعُمُ اللَّهِ وَكُفِّرٌ بِهِ عَ وَالْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أَللَّهِ وَالْهِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ أَلْفَتْلُ وَلاَ يَزَالُونَ يُفَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَى دِينِكُمْ وَإِن إِسْتَطَاعُواْ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ، فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَا وْلَيْكِكَ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَاوْلَابِكَ أَصْحَابُ أَلَبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيلَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَاجَرُواْ وَجَالِهَدُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ الْوَلْمَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ أَللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ (بع )

يَسْعَلُونَكَ عَنِ أَلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرَّ فُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَاهِعُ لِلنَّاسِّ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَآ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنهِفُونَ فُلِ أَنْعَهْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَهَكَّرُونَ ﴿ فِي فِي أَلدُّنْهَاوَالآخِرَةِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَن أَنْيَتَامِيٰ فُل اصْلَحْ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْمُفْسِدَ مِنَ أَنْمُصْلِحٌ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَآعْنَتَكُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُومِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّومِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوَ آعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ أَلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُومِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّومِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوَ آعْجَبَكُمُّهُ ا وْ لَهِ عَنْ عَوْنَ إِلَى أَلْبَّارِّ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْهِرَةِ بِإِذْنِهِ ، وَيُبَيِّنُ ءَايَلتِهِ ، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَّ ﴿ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ أَنْمَحِيضِ فُلْ هُوَ أَذَى ۚ فَاعْتَزِلُواْ أَلنِّسَآءَ فِي أَنْمَحِيضٌ وَلاَ تَفْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قِاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ يَسَآوُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ قِاتُواْ حَرْفَكُمْ وَ أَبِّي شِيئْتُمْ وَفَدِّمُواْ لِّانْهُسِكُمْ وَاتَّفُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّكُم مُّلَفُوهُ وَبَشِّر الْمُومِنِينَ ﴿ وَلاَ تَجْعَلُواْ أَلَّهَ عُرْضَةً لِّإِيْمَانِكُمْ وَأَن تَبَرُّواْ وَتَتَّفُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ أَلنَّاسٌ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ لا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِيح أَيْمَننِكُمْ وَلَاكِن يُوْاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ فُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ قِإِن قِآءُو قِإِنَّ أَلَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَي وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ قِإِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَالْمُطَلَّفَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفِسِهِنَّ ثَلَقَةَ فُرُوٓءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱلله فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ إِلاَّخِرَّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَنَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَ آرَادُوٓا إِصْلَحَآ وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِللَّالَمُ مَرَّتَكَ قَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ آوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَكِ وَلاَ يَحِلُ لَكُمُ وَأَن تَاخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً الآ أَنْ يَّخَافَا أَلاَّ يُفِيمَا حُدُودَ أُللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ وَ أَلاَّ يُفِيمَا حُدُودَ أُللَّهِ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا إَفْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ أُللَّهِ قِلاَ تَعْتَدُوهَا قَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودَ أُللَّهِ قِا وْلَلْبِكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَّ ﴿ قَالِ طَلَّفَهَا قِلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّفَهَا فِلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَّتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَنْ يُّفِيمَا حُدُودَ أُللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ أُللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِفَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَلَّفْتُمُ أَلَيْسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ آوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِيَتَعْتَدُوَّا وَمَنْ يَّبْعَلْ ذَالِكَ فَفَد ظَّلَمَ نَفْسَهُۥ وَلاَ تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَاتِ إِللَّهِ هُزُوَآ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُم بِهِّۦ وَاتَّفُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوۤاْ أَلَّهَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّفْتُمُ أَلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ وَأَرْجَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ نصف ﴾

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْظَدَهُنَّ حَوْلَيْسِ كَامِلَيْسٍ لِمَنَ آرَادَ أَنْ يُتِمَّ أَلرَّضَاعَةً وَعَلَى أَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِّ لاَ تُكَلَّفُ نَهْسُ الاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودُ لَّهُ, بِوَلَدِهِ } وَعَلَى أَنْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۚ قِإِنَ آرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَ آرَدتُّمُ وَأَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَإِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفِسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ مِج أَنفِسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ أُلِيِّسَآءِ أَوَ آكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ أُلَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِي لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ۚ الآّ أَن تَفُولُواْ فَوْلَا مَّعْرُوهِاۚ ۞ وَلاَ تَعْزِمُواْ عَفْدَةَ أَلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَلْكِتَابُ أَجَلَهُۥ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِن طَلَّفْتُمُ أَلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُ لَّ أَوْ تَهْرِضُواْ لَهُلَّ هَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُ لَ عَلَى أَلْمُوسِع فَدْرُهُ، وَعَلَى أَلْمُفْتِرِ فَدْرُهُ، مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفِ حَفّاً عَلَى أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِن فَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ لَى وَفَدْ فَرَضْتُمْ لَهُلَّ فَرِيضَةً فَيْصْفُمَا فَرَضْتُمْ وَإِلَّا أَنْ يَتَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ أَلذِك بِيَدِهِ عُفْدَةُ أَلنِّكَاحٌ وَأَن تَعْفُوٓا أَفْرَبُ لِلتَّفْوِيُّ وَلاَ تَنسَوُا أَنْفَضْلَ بَيْنَكُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ حَامِظُواْ عَلَى أَلصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوٰةِ أَنْوُسْطِىٰ وَفُومُواْ لِلهِ فَانِتِينَ ﴿ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطِىٰ وَفُومُواْ لِلهِ فَانِتِينَ ﴿ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطِىٰ وَفُومُواْ لِلهِ فَانِتِينَ ﴿ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطِىٰ وَفُومُواْ لِلهِ فَانِتِينَ ﴿ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطِيٰ بَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ أَللهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَ وَالذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّإِزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج ٓ بَإِنْ خَرَجْنَ بَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّفَاتِ مَتَاعٌ

بِالْمَعْرُوفِ حَفّاً عَلَى أَلْمُتَّفِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ وَ ءَايَلتِهِ ، لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ فَاللَّهُ لَكُمُ وَ ءَايَلتِهِ ، لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ فَ اللَّهُ لَا لَكُمُ وَاللَّهُ لَلْهُ لَكُمُ وَاللَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَعُلَّاكُمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمُ وَلَا لَا لَهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُعْرُوفِ وَلَّا عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَكُمُ وَلَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَعُلَّلُولًا لَا لَهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمُ لَا لَهُ لَلْكُمُ لَا لَهُ لَلْكُمُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلْكُمُ لَلْكُولُ لَلْكُولِكُ لَا لَا لَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولِكُ لَلْكُلِّكُ لَلْكُولُ لَلْكُولِ لَلْكُلِّلُكُ لَلْكُولُ لَلْكُولِ لَلْكُلُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِللَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لْلَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْلَّا لَلْلَّا لَلْلَّا لَلْكُلِّلِكُ لَلْكُولُ لَلْلَّا لللَّهُ لَلْكُولُ لَلْلَّالِكُ لَلْلَّا لَلْلَّالِكُ لَلْلَّالِكُ لَلْلَّالِلْلَّالِلْلَّالِلَّا لَلْلَّالِلَّا لَلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّالِلْلَّالِلْلَّالِلْلَّالِلْلَّالِلْلَّالِلْلَّالِلْل

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيبِرِهِمْ وَهُمْ ٓ اللَّوفُ حَذَرَ أَلْمَوْتِ فَفَالَ لَهُمُ أَللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيِاهُمْ، إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿ وَفَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ إْلَّهِ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ مَّ مَلَ ذَا ٱلذِك يُفْرِضُ اللَّهَ فَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ٓ أَضْعَافِآ كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَفْبِضُ وَيَبْصُظُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْمَلِإَ مِلْ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ مِلْ بَعْدِ مُوسِيّ إِذْ فَالُواْ لِنَبِحَءِ لَّهُمُ إِبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُّفَاتِلْ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ فَالَ هَلْ عَسِيتُمْ وَ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْفِتَالُ أَلاَّ تُفَايِلُواْ فَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلاَّ نُفَايِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَدُ اخْرِجْنَا مِن دِيارِنَا وَأَبْنَآبِينَا ۚ فَلَمَّاكُيْبَ عَلَيْهِمُ أَلْفِتَالُ تَوَلُّواْ اللَّا فَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَّ ﴿ وَفَالَ لَهُمْ نَبِيٓ عُهُمُ وَإِنَّ أَللَّهَ فَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكآ ۚ فَالُوٓا أَبِّيٰ يَكُولُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْلُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِّنَ أَنْمَالَ ۚ فَالَ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَهِيلَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَبَسْطَةً فِي أَنْعِلْمِ وَالْجِسْمُ وَاللَّهُ يُوتِي مُلْكَة و مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَفَالَ لَهُمْ نَبِيٓءُهُمُ وَ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ۚ أَنْ يَّاتِيَكُمُ أَلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَفِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسِىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ أَلْمَلْمَبِكَةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لَّكُمُ وَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ فَالَ إِنَّ أَللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فِلَيْسَمِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِنِّيَ إِلاَّ مَنِ إغْتَرَفَ غَرْفِةً بِيَدِةٍ عَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ فَلِيلًا مِّنْهُمُّ قِلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ فَالُواْ لاَ طَافَةَ لَنَا أَنْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ءَ فَالَ أَلذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّ لَمَفُواْ أَللَّهِ كَم مِّن فِيَّةٍ فَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ و لَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَهْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتَ آفْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْفَوْمِ أَلْبِ لِهِرِينَ ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ أَلَّهُ وَفَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتِيهُ أَلَّهُ أَلْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءٌ وَلَوْلاَ دِفِكُ أُللَّهِ أَلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ أَلاَ رْضٌ وَلَكِنَّ أُللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى أَنْعَلَمِينَ ﴿ يَلْكَ ءَايَنْ أَلَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ حزب ﴾

تِلْكَ أَلرُّسُلَّ فِضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّ كَلَّمَ أَللَّهُ وَرَفِعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْفُدُسِ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا إَفْتَتَلَ ٱلذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ أَلْبَيِّنَاتُ وَ فَكِ إِخْتَلَهُواۚ فَمِنْهُم مَّلَ امَنَ وَمِنْهُم مَّل كَهَرَّ وَلَوْ شَآءَ أَلَّهُ مَا إَفْتَتَلُوا ۗ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْهِفُواْ مِمَّا رَزَفْنَكُم مِّں فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَهَلِعَةٌ وَالْكَاهِرُونَ هُمُ أَلظَّالِمُونَّ ﴿ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ ٱلْحَىُّ أَلْفَيُّومٌ ﴿ لاَ تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ۖ لَّهُ مَا هِي أِلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِي أِلاَرْضِ مَن ذَا أَلذِك يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَعْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عَ إِلاَّ بِمَا شَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ وحِفْظَهُمَا وَهُوَ أَلْعَلِيُّ أَلْعَظِيمٌ ﴿ إَا إَكْرَاهَ فِي أَلدِّينٌ فَد تَّبَيَّنَ أَلرُّشْدُ مِنَ أَلْغَيٌّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُومِنَ بِاللَّهِ فَفَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ أَلْوُثْفِيٰ لاَ إَنهِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ أَلظُّلْمَاتِ إِلَى أَلنُّورٌ وَالذِينَ كَهَرُواْ أَوْلِيَا وَهُمُ الطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ أَلنُّورِ إِلَى أَلظُّلُمَاتُّ ا وْلَلِّيكَ أَصْحَابُ أَلَبَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِلدُونَّ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِك حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنَ \_اتِيلَهُ أَلْمُلْكَ إِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ ٱلذِے يُحْيِء وَيُمِيتُ فَالَ أَنَآ الْحْيِء وَالْمِيتُ فَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ أَنْمَشْرِهِ مَاتِ بِهَا مِنَ أَنْمَغْرِبِ مَبْهِتَ أَلذِك كَهَرَّ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِك أَنْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْ كَالذِك مَرَّ عَلَىٰ فَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا فَالَ أَبِّىٰ يُحْيِء هَاذِهِ إِللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائِمَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُۥ فَالَ كَمْ لَبِثْتَ فَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ فَالَ بَلِ لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامَّ فَانظرِ إلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظرِ الَّىٰ حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسٌ وَانظرِ إلَى أَلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ فَالَ إِبْرَ هِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ أَلْمَوْتِي فَالَ أَوَلَمْ تُومِن فَالَ بَلِيٰ وَلَكِي لِيَطْمَيِنَّ فَلْبِح فَالَ فَخُذَ آرْبَعَةً مِّنَ أَلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ آجْعَلْ عَلَىٰ كُلّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ آدْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمَ آنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَّ تَلُ الذِينَ يُنفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ هِ سَبِيلِ أَللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنُبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ هِ كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِّا يَهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ إِلَا يَنْ يُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَفُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمُ

أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ (بع )

فَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْهِرَةُ خَيْرٌ مِّن صَدَفَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَيُّ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ

ءَامَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَفَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالآذِي كَالذِك يُنفِقُ مَالَهُ وِيَئَآءَ أَلنَّاسِ وَلاَ

يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر وَمَثَلُهُ وَكَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ

صَلْدآ الَّ يَفْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّا كَسَبُوَّا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَنْفَوْمَ أَنْكِهِرِينَ ﴿ وَمَثَلَ

ألذِينَ يُنفِفُونَ أَمْوَ لَهُمُ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنَ اَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرُبْوَةٍ

آصَابَهَا وَابِلٌ فِئَاتَتُ اَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿ اللهِ آيَوَدُ أَحَدُكُمُ وَأَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَكِ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا

ٱلآنْهَارُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ أِلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ أَلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَبَآءُ فَأَصَابَهَآ

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَفَتْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

هِ يَنَأَيُّهَا أَلْدِينَ ءَامَنُوٓا أَنْفِفُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم

مِّنَ أَلاَرْضٌ وَلاَ تَيَمَّمُواْ أَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنهِفُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِدِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيلًا ﴿ وَالشَّيْطَالُ يَعِدُكُمُ أَلْهَفْرَ وَيَامُرُكُم بِالْهَحْشَاءِ

وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْهِرَةً مِّنْهُ وَهِضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ لَهِ يُوتِي أَلْحِكُمَةَ مَن يَّشَآءُ

وَمَنْ يُتُوتَ أُلْحِكُمَةً فَفَدُ اوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكُّرُ إِلاًّ اوْلُواْ أَلاَلْبَكِ

وَمَا أَنْهَفْتُم مِّ نَّهَفَةٍ آوْ نَذَرْتُم مِّ نَّذْرٍ قِإِلَّ أُللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِيلَ مِلَ

آنصِارٍ ﴿ إِن تُبْدُواْ أَلصَّدَفَاتِ قِنِعِمَّا هِيٓ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا أَلْفُفَرَآءَ قِهُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَمِّرْ عَنكُم مِّ سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ نصف ﴾

و في المستحدد المستحد

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدِيهُمٌّ وَلَكِيٌّ أَلَّهَ يَهْدِے مَنْ يَّشَآءٌ وَمَا تُنفِفُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِّإنفِسِكُمُّ وَمَا تُنفِفُونَ إِلاًّ إَبْتِغَآءَ وَجْهِ أَللَّهِ وَمَا تُنهِفُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَقَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُفَرَآءِ أَلذِينَ الْحُصِرُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً هِي أَلاَرْضِ يَحْسِبُهُمُ أَلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ أَلتَّعَقُّمِ ۖ تَعْرِفُهُم بِسِيمِلهُمْ لاَ يَسْعَلُونَ أُلنَّاسَ إِلْحَاهِا ۗ وَمَا تُنهِفُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أُللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴿ أَلذينَ يُنهِفُونَ أَمْوَ لَهُم بِاليْلِ وَالنَّهِارِ سِرّاً وَعَلَنِيَةً فِلَهُمْ وَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَلذِينَ يَاكُلُونَ أُلرِّبَواْ لاَ يَفُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَفُومُ أَلذِك يَتَخَبَّطُهُ أَلشَّيْطَلُ مِنَ أَلْمَسَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُوٓاْ إِنَّمَا أَلْبَيْعُ مِثْلُ أَلرَّبَوَّاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ أَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبَوَّا فِمَ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَانتَهِيٰ فَلَهُ مَا سَلَفَّ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ مَّا وْلَمْيِكَ أَصْحَلُ النِّارِ هُمْ هِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَىٰ اللَّهُ الرِّبَوْاْ وَيُرْبِي الصَّدَفَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَبِّارٍ آثِيمٍ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوٰةَ لَهُمُ وَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّفُواْ أللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَفِيَ مِنَ أُلرِّبَوْاْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَهْعَلُواْ قِاذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمْ قِلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴿ فَهُ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ الَّىٰ مَيْسُرَةٌ وَأَن تَصَّدَّفُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّفُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أُللَّهِ ثُمَّ تُوَقِّيٰ كُلُّ نَفْسٍمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَذِيلَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْلِ الِّي أَجَلِ مُّسَمِّيَّ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِّ وَلاَ يَابَ كَاتِبُ آنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ أَلَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ أَلذِى عَلَيْهِ أَنْحَقُّ وَلْيَتَّى أَلَّهُ رَبَّهُۥ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ أَلذِك عَلَيْهِ أِلْحَقُّ سَفِيهاً آوْ ضَعِيفاً آوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُتَّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ قَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ قِرَجُلٌ وَامْرَأَتَكِ مِمَّ تَرْضَوْنَ مِنَ أَلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِيهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدِيهُمَا ٱلأُخْرِئَ وَلاَ يَابَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوَّا وَلاَ تَسْءَمُوٓا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً آوْ كَبِيراً الَّتَى أَجَلِهَ ۖ ذَلِكُمُ ۚ أَفْسَطُ عِندَ أَللَّهِ وَأَفْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنِنَى أَلاَّ تَرْتَابُوٓاْ إِلاَّ أَں تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اللَّ تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوۤا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلاَ يُضَاّرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَهْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُونٌ بِكُمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ أَللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* ﴿ (ربع ﴾ على الرابع 4 مران 5 من المجاهدة المجاع

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَهَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً هِرِهَن مَّفْبُوضَةٌ هَإِن آمِن بَعْضُكُم بَعْضاً هَلْيُوَدِّ إلذِك الوتُمِن أَمَانِتَهُو وَلْيَتَّي إِللهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا هَإِنَّهُ وَ الْحِمْ فَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلّهِ مَا فِي اللّهِ مَا فِي اللّهِ مَا فِي اللّهِ مَا فِي اللّهِ مَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللّارْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنهُسِكُم وَ أَوْ تُخْهُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهَ فَيَغْفِر لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَآءُ وَلَيْكُم مِن وَبِيهِ وَاللّهُ فَيَعْفِر لِمَن يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَآءُ وَلَيْكُم مِن وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَعْوِ فَدِيرٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ مِن وَبِيهِ وَالْمُومِنُونَ كُلُّ المَن بِاللّهِ مَن يَّشَآءُ وَلِنَا وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَعْوِلُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رَّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُهْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ وَمَلَيْكِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُهْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ اللّهِ وَسُعَهَا لَهُ اللّهِ وَسُعَهَا لَهَا مَا حَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الصَّعْبَا وَأَطَعْنَا عُهْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ اللّهِ لَهُ مَن اللّهُ وَسُعَهَا لَهَا مَا حَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْحَنْسَبَتُ رَبَّنَا لاَ تُعْمِلُ عَلَيْنَا مَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا مَا عَلَى الْفَوْمِ إِلْنَا وَاعْمُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَأَن تَمَوْلِينَا فَانضُونَا عَلَى الْفَوْمِ إِلْكُولِ الْمُولِينَا فَا فَعُومُ الْمُولِينَا وَاعْفِر لَا اللّهُ وَاعْفُومُ الْعَوْمِ الْمَافَةُ لَنَا بِهِ وَاعْفُومُ الْفَوْمِ الْنَا وَاحْمُونَا عَلَى الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْمُولِينَا وَالْمُولِينَا وَالْمُولِينَا وَالْمُولِينَا وَالْمُولِينَا وَالْمُولِينَا وَالْمُولِينَا وَالْمُولِينَا وَالْمُولِينَا وَالْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُعْمِ اللّهُ وَالْمُ وَالْعُولُ اللّهُ وَالْمُعْمِ اللّهُ وَالْمُعْمُ الْفَاقُومُ الْفَاقُومُ اللّهُ وَالْمُعْمِ اللّهُ وَالْمُعْمُ الْفَالْمُ الْمُعْمُ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ وَالْمُعْمِ الللّهُ اللّهُ وَالْمُعْمُ الْمُو

# ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾

آلَمُ الله لا إِنّهَ إِلاَ هُوَ آلْحَى الْفَيُّومُ فَ نَرِّلَ عَلَيْكَ الْكِيْتَ بِالْحَقِ مُصَدِّفاً يِّمَا بَيْن يَدَيْهُ وَأَنزَلَ الْفَرْفَانَ فَ إِنَّ اللهِ سَحَمَرُواْ يِعَايِّتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَنِيزٌ ذُو النِيفَامِ فَ لَل الله لا يَخْفِئ عَلَيْهِ شَعْءٌ فِي اللاَرْضِ وَلا فِي السَّمَآء فَ هُوَ الذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الاَرْحَامِ عَنِيزٌ ذُو النِيفَامُ فَ اللهِ الله لا يَخْفِئ عَلَيْهِ شَعْءٌ فِي الاَرْضِ وَلا فِي السَّمَآء فَ هُوَ الذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الاَرْحَامُ عَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ الْمُحْتَمَاتُ هُمَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ الْحَجَنِيمَ فَي هُو الذِي اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ الْمُحْتَمَاتُ هُمَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ يَفُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ يَفُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ يَفُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ يَفُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ يَفُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ يَفُولُونَ ءَامَنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ اللهُ ا

الربع 6 المربع المجامعة المجام

فَلَ أَوْ نَبِّيُّكُم بِخَيْرٍ مِّ ذَالِكُمْ لِلذِيلَ إَتَّفَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ خَالِدِيلَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِّنَ أُللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ أَلَذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَاۤ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ ٱلبَّارِ ١ إِلهَ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِفِينَ وَالْفَانِتِينَ وَالْمُنْفِفِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْجَارِ ١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَيِكَةُ وَاوْلُواْ الْعِلْمِ فَآيِماً بِالْفِسْطَّ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١ إِلَّ ٱلدِّيلَ عِندَ أُللَّهِ أَلِاسْلَمْ وَمَا إَخْتَلَفَ أُلذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْعِلْمٌ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكُهُرْ بَِّا يَاتِ إِللَّهِ فَإِلَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَنْحِسَابٍ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَفُلَ آسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلهِ وَمَنِ إِتَّبَعَنَ عَ وَفُل لِلذِينَ ا وتُواْ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَآسْلَمْتُمْ قَإِنَ آسْلَمُواْ فَفَدِ إِهْتَدَوَّا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغَ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ يَكُهُرُونَ بِعَايَاتِ إِللَّهِ وَيَفْتُلُونَ أَلنَّبِيٓءٍ بِنَيْرٍ حَقٍّ وَيَفْتُلُونَ أَلذِينَ يَامُرُونَ بِالْفِسْطِ مِنَ أُلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ آلِيمٍ ﴿ الْآلِيكِ أَلذِينَ حَبِطَتَ آعْمَلْهُمْ فِي أَلدُّنْبا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ أَلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ أِللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلِّىٰ فِرِينٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ لَى تَمَسَّنَا أَلنَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ﴿ وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَهْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ فَلِ إِللَّهُمَّ مَالِكَ أَلْمُلْكِ تُوتِي إِلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ أَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ تُولِجُ أَلنَّهَارِ فِي إليْلِ وَتُخْرِجُ أَلْحَىَّ مِنَ أَلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ أَلْمَيِّتَ مِنَ أَلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ أَنْمُومِنُونَ أَنْكِيهِ بِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ أَنْمُومِنِينَ وَمَنْ يَتَهْعَلْ ذَالِكَ فِلَيْسَمِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ الآ أَن تَتَّفُواْ مِنْهُمْ تُفِيةً وَيُحَذِّرُكُمُ أَلَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى أَلَّهِ إَلْمَصِيرٌ ﴿ فَلِ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَأَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ أُللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَنُوَاتِ وَمَا فِي أَلاَ رُضَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوَ آنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ أَلَّهُ نَفْسَهُۥ وَاللَّهُ رَءُوكًا بِالْعِبَادِ ﴿ فَلِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ أَللَّهُ وَيَغْهِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَلَ آطِيعُواْ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ قِإِن تَوَلَّوْاْ قِإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْكِ فِرِينَ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾ ﴿ رَبِّ ﴾

إِنَّ ٱللَّهَ إَصْطَعِنَي ءَادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلْلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ فَالَتِ إِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَفَبَّلْ مِنِّيَّ إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ هِ مَلَمَّا وَضَعَتْهَا فَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ النَّبيٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَالأنثِي وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّے اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَالِ ٱلرَّجِيمَّ ﴿ فَتَفَاَّلَهَا رَبُّهَا بِفَبُول حَسَلِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنآ وَكَهَلَهَا زَكَرِيَّآءٌ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآءُ أَلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْفاً فَالَ يَلمَرْيَمُ أَبِّيٰ لَكِ هَلذَا ۗ فَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ أِللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّآءُ رَبَّهُۥ فَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَالْمَالَيْهِ الْمَلَيِكَةُ وَهُوَ فَآيِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ أَلَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْبِيٰ مُصَدِّفاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ أُلَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيٓءاً مِّنَ أُلصَّلِحِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ أَبِّيٰ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَفَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَافِرٌ فَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَهْعَلُمَا يَشَآءٌ ﴿ فَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيِّي ءَايَةٌ فَالَ ءَايَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ أَلنَّاسَ ثَلَقَةَ أَيَّامِ الاَّ رَمْزَأَ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيّ وَالِابْكِرِ ﴿ قَالَتِ أَلْمَلَيِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَهِيكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَهِيكِ عَلَىٰ نِسَآءِ أَلْعَالَمِينَ ﴿ يَامَرْيَمُ الْفُنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِي مَعَ أَلرً اكِعِيلَ ﴿ ذَالِكَ مِنَ آنْبَآءِ إِلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يُلْفُونَ أَفْلَمَهُمُ وَ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ فَالَتِ أَنْمَلَمِيكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ أَلَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۚ إِسْمُهُ أَلْمَسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَمِنَ أَلْمُفَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ أَلنَّاسَ فِي أَنْمَهْدِ وَكَهْلَّا وَمِنَ أَلصَّلِحِينَّ ﴿ فَالَتْ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ فَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُنُ مَا يَشَآءٌ إِذَا فَضِي أَمْراً قِإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَكُنَّ قِيكُونٌ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ أَنْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِينَةَ وَالْانجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَنِّي فَدْ جِيئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّس رَّبِّكُمُ وَإِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ أَلطِّينِ كَهَيْئَةِ أَلطَّيْرِ فَأَنْفِخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَنْبِراً بِإِذْنِ أَللَّهُ وَالْبُرِكُ أَلاَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَالْحِي أَلْمَوْتِيٰ بِإِذْنِ أَللَّهِ وَالنَّبِيُّكُم بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ عَلاَيَةً لَّكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَّ ﴾ وَمُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرِيلةِ وَلِاحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِيعُتُكُم بِعَايَةٍ 

قِلَمَّا أَحَسَّ عِيسِيٰ مِنْهُمُ أَنْكُهُرَ فَالَ مَنَ آنصَارِيَ إِلَى أُللَّهِ فَالَ أَنْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ أَللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا أَلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ أَلشَّا لِهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ أُلَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلْمَاكِرِينَّ ﴿ إِذْ فَالَ أُلَّهُ يَاعِيسِيٓ إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلذِينَ كَهَرُواْ وَجَاعِلُ الدِيلَ إَتَّبَعُوكَ قَوْقَ أَلدِيلَ كَهَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِهُونَّ ﴿ فَأَمَّا أَلذِينَ كَقِرُواْ فَانْعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي أَلدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّس نَّاصِرِين ﴿ وَأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ فِنُوقِيهِمْ وَ الجُورَهُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلظَّالِمِينَّ ﴿ قَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلاَيَاتِ وَالدِّكْرِ أَنْحَكِيمٌ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيٰ عِندَ أَلَّهِ كَمَثَل ءَادَمَ خَلَفَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ فَالَ لَهُ كُن قَيَكُون ﴿ أَنْحَقُ مِن رَّبِّكَ قِلاَ تَكُن مِّنَ أَنْمُمْتَرينَ ﴿ قِمَنْ حَآجَّكَ مِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَفُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفِسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ أُلَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَّ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَصَصُ أَلْحَقُّ وَمَا مِي اللَّهِ الاَّ أُللَّهُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ فَ فُلْ يَنَأَهْلَ أَنْكِتَكِ تَعَالَواْ الَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ أَللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ عَشِئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً آرْبَاباً مِّس دُوں أِللَّهِ قِإِن تَوَلَّوْا فِفُولُوا إِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَّ ﴿ يَنَأَهْلَ أَنْكِتَكِ لِمَ تُحَآجُونَ فِحَ إِبْرَاهِيم وَمَآ النزلَتِ إلتَّوْرِينة وَالْانجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ ء أَقِلا تَعْفِلُون ﴿ هَانتُمْ هَلَوُلا ء حَنجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ قِلِمَ تُحَاجُّونَ ِهِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمٌ وَالله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَ هِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِي كَانَ حَنِيهِا مُّسْلِما أَ وَمَا كَانَ مِنَ أَنْمُشْرِكِينَّ ﴿ إِنَّ أَوْلَى أَلنَّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلذِينَ إَتَّبَعُوهُ وَهَاذَا أُلنَّبِحَهُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّآبِهَةٌ مِّنَ آهُل إِلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ أَلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ أَلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَّ ﴿ وَفَالَت طَّآبِهَةٌ مِّنَ آهْلِ أَلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِالذِحْ أُنزِلَ عَلَى أُلذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ أُلنَّهِارِ وَاكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلاَ تُومِنُوٓاْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ فُل إنَّ ٱلْهُدِيٰ هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُوتِيْ أَحَدُ مِّثْلَ مَآ الوتِيتُمْۥَ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ فُل إنَّ ٱلْهَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَّشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو أَلْقَضْل أَلْعَظِيمٌ ﴿ ﴿ (بع ) ر الربع 4 من المنافعة المنافع

وَمِنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ مَنِ أَن تَامَنْهُ بِفِنظِارٍ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُم مَّنِ أَن تَامَنْهُ بِدِينِارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَآيِماً ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَفُولُونَ عَلَى أُللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هِ بَلِيٰ مَنَ آوْفِيٰ بِعَهْدِهِ ، وَاتَّفِيٰ فَإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّفِينَّ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ أَللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً فَلِيلًا اوْلَيْبِكَ لاَ خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ أَللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمْ اللهِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَهَرِيفاً يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنبُّ وَيَفُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَيَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ إِلْكَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ آنْ يُوتِيَهُ أَلَّهُ أَلْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوْءَةَ ثُمَّ يَفُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ أِللَّهِ وَلَمْكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ وَلاَّ يَامُرُكُمْ وَأَن تَتَّخِذُواْ أَلْمَلْمَيِكَة وَالنَّبِيمِينَ أَرْبَاباً آيَامُرُكُم بِالْكُفِرِ بَعْدَ إِذَ آنتُم مُّسْلِمُون ﴿ وَإِذَ آخَدَ أَللَّهُ مِيثَلَقَ أَلنَّبِيٓءٍ يَنَ لَمَا ءَاتَيْنَاكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ فَالَ ءَآ فْرَرْتُمْ وَأَخَذتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ وَإِصْرِكَ فَالْوَا أَفْرَرْنَا ۖ فَالَ . قِاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ قِمَن تَوَلِّيٰ بَعْدَ ذَالِكَ قِا ْوَلَمْبِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ إللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي أَلسَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاَّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَّ ﴿ فَلَ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَاۤ النَّزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ النِزِلَ عَلَى إِبْرَ هِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ الوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَالنَّبِيٓ عُونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُقِرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ أَلِاسْلَمِ دِيناً قِلَنْ يُتَّفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ هِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِكَ ٱللَّهُ فَوْماً كَقِرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ أَلْبَيِّنَكُ وَاللَّهُ - لاَ يَهْدِكَ أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِيلَ ﴿ الْوَلْمِيكَ جَزَآوُهُمُ وَأَلَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ أَللَّهِ وَالْمَلْمِيكَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَبُّفُ عَنْهُمُ أَلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلا أَلدِينَ قَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُفْراً لَّى تُفْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَا وْكَلِيكَ هُمُ أَلضَّا لُّونَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُمَّا رُّ فَلَن يُتُفْبَلَ مِنَ آخَدِهِم مِّلْءُ أَلاَرْضِ ذَهَبا وَلَوِ إِفْتَدِى بِهِ وَ الْوَلْمِيكَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّ نَّاصِرِيلَ ﴿ ﴿ حزب ﴾ الربع 1 المحادة المحاد

لَى تَنَالُواْ أَلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنهِفُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿ وَمَا تُنهِفُواْ مِن شَعْءِ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴿ كُلُّ أَلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِجَ إِسْرَآءِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَىٰ نَهْسِهِ، مِن فَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيلةَ فُلْ قِاتُواْ بِالتَّوْرِيلةِ قِاتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ ﴿ فَمَسِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُلَّهِ أِنْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَا وْلَلْبِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ فَلْ صَدَقَ أُلَّهُ فَا تَبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيهِأَ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِك بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدَى ٓ لِّلْعَالَمِينَ هِ فِيهِ ءَايَلتٌ بَيِّنَكتُ مَّفَامُ إِبْرَاهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنآ وَلِلهِ عَلَى أُلنَّاسِ حَجُّ أَنْبَيْتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَن كَهَرَ هَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَي أِلْعَالَمِينَّ ﴿ فُلْ يَـٰٓأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهَ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فُلْ يَنَأَهْلَ أَنْكِتَكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ مَنَ ـامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنتُمْ شُهَدَآءٌ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ قِرِيفاً مِّنَ أَلَذِينَ الوَتُواْ أَلْكِتَلَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كِلْفِرِينَ ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلِي عَلَيْكُمْ وَ ءَايَنتُ أَللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَتَعْتَصِم بِاللَّهِ فَفَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلذِيلَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللَّهَ حَقَّ تُفِاتِهِءَ ۖ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِلَّ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ أَللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَهَرَّفُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنتُمْ وَأَعْدَاءً هَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانآ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنِّارِ فَأَنفَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ وَ ءَايَلِتِهِ ، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَّ ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ وَ الْمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى أَلْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ أَلْمُنكَرِّ وَالْوَلْمَيِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ تَهَرَّفُواْ وَاخْتَلَهُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَنْبَيِّنَكُ ۗ وَالْوَلْمِيكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلذِيلَ إَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَأَكَهَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ هَذُوفُواْ أَنْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْهُرُونَ ﴿ وَأَمَّا أَلذِينَ إَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ هَهِي رَحْمَةِ أَلَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَلْكَ ءَايَكُ أَلَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أَلَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَلَمِينَ ﴿ وَلِلهِ مَا هِي أَلسَّمَلُوَاتِ وَمَا هِي أَلاَرْضِ وَإِلَى أُللَّهِ تُرْجَعُ أَلاْمُورُ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ الْمَّةِ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ أَنْمُنكِرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ -امَنَ أَهْلُ أَنْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمّ مِّنْهُمُ أَنْمُومِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اْلْقِلسِفُونَ ﴿ لَنْ يَّضُرُّوكُمُّ وَ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُّفَلِتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْآدْبَلِرَّ فُمَّ لاَ يُنصَرُونَ ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُفِفِهُوٓ أَ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ أَلنَّا مِن أَلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ أَللَّهَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ أَلْمَسْكَنَةٌ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِنَايَاتِ إللَّهِ وَيَفْتُلُونَ أَلاَنْبِيئَآءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ المَّةُ فَآيِهِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَكِ أَللَّهِ ءَانَآءَ أَليْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتُّ وَاتْوَلَمْبِكَ مِنَ أُلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا تَهْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ مَلَى تُكْمَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّفِينَ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَمَرُواْ لَى تُغْنِيَ عَنْهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّلَ أُللَّهِ شَيْئاً وَالْوَلْمِيكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنهِفُونَ فِي هَاذِهِ أِلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ آصَابَتْ حَرْثَ فَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ قِأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَلَّهُ وَلَاكِنَ آنفِسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّس دُونِكُمْ لاَ يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمَّ فَدْ بَدَتِ أِلْبَغْضَآءُ مِنَ آَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْهِم صُدُورُهُمُ ۚ أَكْبَرُ ۗ فَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْفِلُونَّ ﴿ هَآنتُمُ ۚ الْوَلآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ، وَإِذَا لَفُوكُمْ فَالْوَاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ الْآنَامِلَ مِنَ أَلْغَيْظِ فُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصَّدُورِ ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّيَةٌ يَهْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّفُواْ لاَ يَضِرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ۚ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُّ اللهِ أَهُ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ آهْلِكَ تُبَوِّكُ أَلْمُومِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْفِتَالِّ وَالله سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ الْهُ هَمَّت طَّآيِهَتَالِ مِنكُمْ وَأَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَنْمُومِنُونَ ﴿ وَلَفَدْ نَصَرَكُمُ أَللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ وَ أَذِلَّةٌ فَاتَّفُواْ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَّ ﴿ إِذْ تَفُولَ لِلْمُومِنِينَ أَلَنْ يَكْمِيكُم وَأَنْ يُتَّمِدُّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالْمَ مِن أَلْمَلْمِيكَةِ مُنزَلِين ﴿ بَلِيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّفُواْ وَيَاتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَمُ مِّلَ أَلْمَلَهِكَةِ مُسَوَّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أَللَّهُ إِلاَّ بُشْرِى لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ فُلُوبُكُم بِهُ ء وَمَا أَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ أَللَّهِ أَلْعَزِيزِ أَلْحَكِيمِ ﴿ لَيَ فَطَعَ طَرَها مِّن أَلَّذِينَ حَقِرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فِيَنفَلِبُواْ خَآبِيِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ أَلاَمْرِ شَعْءُ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَأَوْ يُعَذِّبَهُمْ قِإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَ اتِ وَمَا فِي أَلاَ رْضَّ يَغْفِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَآءٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ فَي رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَلرِّبَوّا أَضْعَامِاً مُّضَاعَمَةٌ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ﴿ 

سَارِعُوٓ اللَّهُ مَغْهِرَةٍ مِّس رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أُلسَّمَاوَ ات وَالآرْضُ الْعِدَّتْ لِلْمُتَّفِيلَ ، أَلذِيلَ يُنهِفُولَ فِي أِلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِينَ أَلْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَيِ أَلنَّاسٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ قِلْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا أَللَّهَ فِاسْتَغْفِرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ أَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فِعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْوَلَمِ عِلْمُ مَنْعُهِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ هِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَلِمِلِيلَ ﴿ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِكُمْ سُنَلٌ ۚ فَسِيرُواْ فِي إِلاَرْضِ فَانظرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِفِبَةُ أَلْمُكَذِّبِينَّ ﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّفِينَّ ﴿ وَلاَ تَهِنُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ إِنْ يَتَمْسَسُكُمْ فَرْحٌ فَفَدْ مَسَّ أَلْفَوْمَ فَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ ۥ وَتِلْكَ أَلاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أَلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلظَّلِمِين ﴿ وَلِيُمَحِّصَ أَللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ أَنْكِهِرِينَ ﴿ إِنَّ أَمْ حَسِبْتُمْ ۚ أَن تَدْخُلُواْ أَنْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ أَلذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّلبِرِينَ ﴿ وَلَفَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن فَبْلِ أَن تَلْفَوْهُ فَفَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ الْحَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ إِلرُّسُلُّ أَبَإِيْن مَّاتَ أَوْ فُتِلَ إِنفَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْفَابِكُمْ وَمَن يَّنفَلِبْ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِكِ اللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ آن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُّوَجَّلًا وَمَن يُرِدْ فَوَابَ أَلدُّنْبِا نُوتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدْ فَوَابَ أَلاَخِرَةِ نُوتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى إِلشَّاكِرِينَّ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِحِ وَ فَتِلَّ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا إَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلصَّلِيرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ وَ إِلاَّ أَن فَالُواْ رَبَّنَا إَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقِنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتَ آفْدَامَنَا وَانصُوْنَا عَلَى أَنْفَوْمِ أِنْكِهِرِينَّ ﴿ فَعَاتِيلِهُمُ أَلَّهُ ثَوَابَ أَلدُّنْبِا وَحُسْنَ ثَوَابِ أِلاَخِرَةٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْمُحْسِنِينَّ هِ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ الذِينَ كَهَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْفَابِكُمْ فَتَنفَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴿ بَلِ إِللَّهُ مَوْلِيْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ أَلنَّاصِرِين ﴿ سَنُلْفِي فِي فُلُوبِ إَلذِينَ كَقِرُواْ أَلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَ سُلْطَناً وَمَأْوِيهُمُ أَلنَّارٌ وَبِيسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَّ ﴿ وَلَفَدْ صَدَفَكُمُ أَلَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ء حَتَّى إِذَا <u> </u> قَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ هِي أِلاَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّلْ بَعْدِ مَآ أَرِياكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُّرِيدُ أَلاَخِرَةً ثُمَّ صَرَقِكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَفَدْ عَقِا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو قِضْلٍ عَلَى أَنْمُومِنِينَ ﴿ ﴿ (بع )

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُرِنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيحَ الْخْرِيْكُمْ فَأَقْلَبَكُمْ غَمَّا لِغَمِّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا قِاتَكُمْ وَلاَ مَآ أَصَلِبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّل بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةَ نُتَعَاساً يَغْشِيٰ طَآيِبَةَ <del>أ</del>َ مِّنكُمْ وَطَآبِهَةٌ فَدَ آهَمَّتْهُمُ وَ أَنْهُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أَنْحَقِّ ظَنَّ أَنْجَاهِلِيَّةٌ يَفُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ أَلاَمْرِ مِن شَعْءٌ فَلِ إِنَّ أَلاَمْرَ كُلَّهُ لِلهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ أَلاَمْرِ شَعْءٌ مَّا فُتِلْنَا هَاهُنَا ۖ فُل لَّوْ كُنتُمْ هِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ أَلذِيلَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَلْفَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ أَلَّهُ مَا هِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا هِي فَلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورٌ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ إَلْتَفَى أَلْجَمْعَلِ إِنَّمَا إَسْتَزَلَّهُمُ أَلشَّيْطَلُ بِبَعْضِمَا كَسَبُوَّا وَلَفَدْ عَبَا أَلَّهُ عَنْهُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ غَهُورُ حَلِيمٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ كَبَرُواْ وَفَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَإِذَا ضَرَبُواْ هِي أَلاَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى ٓ لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا فَتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي فُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْي مُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَبِس فُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْهِرَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿ وَلَيِس مِّتُّمُ ۚ أَوْ فَتِلْتُمْ لَإِلَى أَلَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أَلَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ بَظّاً غَلِيظَ ٱلْفَلْبِ لاَنْبَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ بَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي أِلاَمْرٌ بَإِذَا عَزَمْتَ بَتَوَكَّلْ عَلَى أُللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَنْمُتَوَكِّلِينَّ ﴿ إِنْ يَّنصُرْكُمُ أَللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَّخْذُنْكُمْ فَمَس ذَا أَلذِك يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ مَلْيَتَوَكَّلِ إِلْمُومِنُونَّ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِحَءٍ آنْ يُغَلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةَ فُمَّ تُوَبِّيٰ كُلُّ نَمْسٍمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَّ ﷺ أَجَمَلٍ إِتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَلُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوِيلَهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَلِتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ أَلْكِتَلبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَهِي ضَلَلٍ مُّبِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدِ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا فُلْتُمْ وَأَبَّىٰ هَلذَا فُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ وَإِنَّ أُلَّهَ مُّ إِنَّ أُلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ إَلْتَفَى أَلْجَمْعَالِ قِبِإِذْنِ إِللَّهِ وَلِيَعْلَمَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ أُلذِينَ نَاقِفُواْ وَفِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ فَلِتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوِ إِدْقِعُواْ فَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ فِتَالًا لاَّتَّبَعْنَكُمُّ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيِدٍ آفْرَبُ مِنْهُمْ لِلِايمَنِ يَفُولُونَ بِأَهْوَ هِهِم مَّا لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ أَلذِينَ فَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَفَعَدُواْ لَوَ اطَاعُونَا مَا فُتِلُوّاْ فُلْ قِادْرَءُواْ عَنَ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ أَلذِينَ فَتِلُواْ فِي سَبِيلِ إللهِ أَمْوَاتاً بَلَ آحْيَآ أَعْنَدَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ 🚌 قَرِحِينَ بِمَآ ءَاتِيْهُمُ اللهُ مِن قِضْلِهِ، وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالذِينَ لَمْ يَلْحَفُواْ بِهِم مِّنْ خَلْهِهِمْ وَأَلاَّ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ حزب ﴾

م الربع 1 المحادة المح

يَسْتَبْشِرُون بِنِعْمَةٍ مِّنَ أُللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ أُللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ أَنْمُومِنِينَ ﴿ أَلذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ أَنْفَرْحُ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّفَوَاْ آجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَالَّهُمُ الذِينَ فَالَ لَهُمُ أَلنَّاسُ إِنَّ أَلنَّاسَ فَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمُ ٓ إِيمَانآ وَفَالُواْ حَسْبُنَا أَللَّهُ وَنِعْمَ أَلْوَكِيلُّ ر اللهِ وَانْفَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ أَلَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ أَلشَّيْطَالُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فِلاَ تَخَافِوهُمْ وَخَافِونِ إِن كُنتُم مُّومِنِيلَ ﴿ وَلاَ يُحْزِنكَ أَلذِينَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَنْ يَتَضُرُّواْ أَللَّهَ شَيْئآ يُرِيدُ أَللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلْدِينَ إَشْتَرَوا الْكَهْرَ بِالْاِيمَالِ لَنْ يَّضُرُّوا اللَّهَ شَيْعاً وَلَهُمْ عَذَاكُ آلِيمٌ ﴿ وَلاَ يَحْسِبَنَّ أَلذِينَ كَهَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِعِ لَهُمْ خَيْرٌ لِّآنَهُسِهِم ۗ وَإِنَّمَا نُمْلِعِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِين ﴿ مَّا كَانَ أَلَّهُ لِيَذَرَ أَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ ۖ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَنْ يَّشَآءُ قِئَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّفُواْ قِلَكُمْ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلاَ يَحْسِبَنَّ أَلذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتِينهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ، هُوَ خَيْراً لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم ۖ سَيْطَوَّفُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ أَلْفِيَامَة ۗ وَلِلهِ مِيرَاثُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَوْلَ أَلذِينَ فَالْوَاْ إِلَّ أَللَّهَ قِفِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءٌ سَنَكْتُبُ مَا فَالُواْ وَفَتْلَهُمُ الْآنْبِيَّآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَفُولُ ذُوفُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِّ هُ قَالِكَ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدُّ ﴿ أَلَا لَا اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلاَّ نُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَاتِيَنَا بِفُرْبَانٍ تَاكُلُهُ أَلنَّارٌ فَلْ فَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِح بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِي فُلْتُمْ فَلِمَ فَتَلْتُمُوهُمُ وَإِن كُنتُمْ صَلِافِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَفَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ أَلْمُنِيرِّ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِفَةُ أَلْمَوْتٌ وَإِنَّمَا تُوَقَّوْنَ الْجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَكُمَةِ ۚ فِمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنِّارِ وَادْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فِفَدْ فِازَّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيِآ إِلاَّ مَتَكُ ٱلْغُرُورِ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾ ﴿ رَبِّ

و الربع 2 المربع المربع

لَتُبْلَوُنَّ فِيحَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ أَلْذِينَ الوَتُواْ الْكِتَلَبَ مِن فَبْلِكُمْ وَمِنَ أَلْذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّفُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴿ وَإِذَ آخَذَ ٱللَّهُ مِيثَلَقَ ٱلذِينَ الْوَتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِۦ ثَمَناً فَلِيلًا ۚ فَبِيسَ مَا يَشْتَرُونَ ۞ لاَ يَحْسِبَنَّ أُلذِينَ يَهْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَهْعَلُواْ فِلاَ تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ أَلسَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ أَلْيُلِ وَالنَّهِارِ ءَلاَيَاتِ لِلْآوْلِي أَلاَلْبَابِ ﴿ أَلَا يَا خُرُونَ أَلَّهَ فِيَاماً وَفَعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَهَكَّرُونَ فِي خَلْقٍ ألسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَلَذَا بَلطِلًا سُبْحَلنَكَ قَفِنَا عَذَابَ أَلنَّارٍ عَ وَالآرْضِ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ أَلنَّارَ قِفَدَ آخْزَيْتَهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ آنصِارٍّ ﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِك لِلايمَالِ أَنَ ـامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا بَاغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَبَّنَا مَعَ أَلاَبْرِارِ ۚ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ أَلْمِيعَادَّ ﴿ قَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ ۚ أَيِّي لاَ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ آوُ انْثِي بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ قِالذِينَ هَاجَرُواْ وَالْخْرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَالْوَذُواْ فِي سَبِيلِي وَفَاتَلُواْ وَفَتِلُواْ الْآكَقِيرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَآدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ ثَوَاباً مِّنْ عِندِ إللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ أَلثَّوَابُّ ﴿ لَهُ لاَ يَغْرَّنَّكَ تَفَلُّبُ أَلَدِينَ كَهَرُواْ فِي أَنْبِلَدَّ ﴿ مَتَنَعٌ فَلِيلُّ فُمَّ مَأْوِيهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَنْمِهَادٌ ﴿ فَكِي أَلَذِينَ إِتَّفَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّكَ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا نُزُلّا مِّنْ عِندِ إللَّهِ وَمَا عِندَ أللَّهِ خَيْرٌ لِّلاَبْرِارَّ ﴿ وَإِنَّ مِنَ آهْلِ أَنْكِتَابِ لَمَنْ يُتُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا النزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا النزِلَ إِلَيْهِمْ خَلشِعِيلَ لِلهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِعَايَلتِ أَللَّهِ ثَمَناً فَلِيلًا اوْلَيْكِ لَهُمْ وَمَا النزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا النزِلَ إِلَيْهِمْ خَلشِعِيلَ لِلهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِعَايَلتِ أَللَّهِ ثَمَناً فَلِيلًا اوْلَلْيِكَ لَهُمْ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّفُواْ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ﴿

﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَالِ أُلرَّحِيمٍ ﴾

SENSIFE SOME

يَتَأَيُّهَا أُلنَّاسُ إِنَّفُواْ رَبَّكُمُ أُلذِ خَلَفَكُم مِّن نَّهْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءٌ وَاتَّفُواْ اللهَ أُلذِ عَسَّآءُ لُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيباً ﴿ وَءَاتُواْ الْيَتَنَمِينَ أَمُوالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ اللهَ عَلَيْكُمْ رَفِيباً ﴿ وَءَاتُواْ الْيَتَنَمِيلَ أَمُوالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ اللهَ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمْ رَفِيباً مَعْوَا اللهِ مُوالِكُمْ وَإِلَى أَمُوالِكُمْ وَإِلَيْهَ مَوالِكُمْ وَاللهُ مُواللهُ مُواللهُ مَواللهُ مَن أَلنِسَاءً مَثْنِيلً وَفَلَتَ وَرَبَاعً فَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلاَ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً آوْ مَا مَلَكَ تَعْمِلُوا فِي إِلَيْ لَعُولُوا فَهُمْ وَفُولُوا لَهُمْ فَوْلا اللهُ مَعْلُوهُ هَنِيمًا مَا طَابَ لَكُمْ مِينَ النِيسَآءَ صَدُفَتِهِ يَا يَحْلُوا وَابُنَعُ مَا مَلَكَ اللهُ اللهُ

وَابْتَلُواْ أَنْيَتَامِيْ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ أَلِنِّكَاحَ فَإِنَ انَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمُ وَأَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَاكُلُوهَآ إِسْرَاهآ وَبِدَاراً آنْ يَّكْبَرُوٓاْ وَمَن كَانَ غَنِيّآ قِلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ قِفِيرآ قِلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قِإِذَا دَقِعْتُمُ وَإِلَيْهِمْ وَأَمْوَ لَهُمْ قِأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفِي بِاللهِ حَسِيباً ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ أَنْوَ لِلَانِ وَالْأَفْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ أَنْوَ لِلَانِ وَالْأَفْرَبُونَ مِمَّا فَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَّ نَصِيباً مَّهْرُوضاً ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْفِسْمَةَ أُولُواْ الْفُرْبِيٰ وَالْيَتَامِيٰ وَالْمَسَاكِيلُ فَارْزُفُوهُم مِّنْهُ وَفُولُواْ لَهُمْ فَوْلًا مَّعْرُوهِأَ ۞ وَلْيَخْشَ أَلَذِيلَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْهِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاماً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّفُواْ أَللَّهَ وَلْيَفُولُواْ فَوْلَا سَدِيداً ١ اللَّهُ اللَّهَ وَلْيَفُولُواْ فَوْلَا سَدِيداً ١ اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ألذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ أَلْيَتَامِي ظُلْماً إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل يُوصِيكُمُ أَللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ إِلاَنثَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ إَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ قُلْثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ قِلَهَا أَلنِّصْفُ وَلِّهِ بَكِلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ قِإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ قِلْامِّهِ أَلثُّلُثُ قَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فِلْامِيهِ أِلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَآ أَوْ دَيْنِ -ابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ وَ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً قَرِيضَةً مِّلَ أُللَّهُ إِلَّ أُللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً شَ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ اجُكُمْ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدَّ فِلَكُمْ أَلزُّ بُغُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْرٍ وَلَهُنَّ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ أَلْتُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّلَةً آوِ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ وَ أَخُ آوُ اخْتُ فِلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ هِ إِللَّهُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أَوْ دَيْسٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ وَبِعَ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَي مُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَي مُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَي مُ اللَّهُ عَلَيم مَا اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَي مُ اللَّهُ عَلَيم عَلَي مَا اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَي مَا اللَّهُ عَلَيم عَلَيم عَلَي مَ عَلَيم عَلَي مَا اللَّهُ عَلَيم عَلَي مَا اللَّهُ عَلِيم عَلَي مَا اللَّهُ عَلَيم عَلَي عَلَيْم عَلَي مَا اللَّهُ عَلِيم عَلَي مَا اللَّهُ عَلَيم عَلَيم عَلَي مَا اللَّهُ عَلَيم عَلَي مَا اللَّهُ عَلَيم عَلَي مَ

تِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ وَمَنْ يُتْطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْهَوْزُ أَلْعَظِيمُ ﴿ وَمَنْ يَتَعْصِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, نُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينَّ ﴿ وَالتِي يَاتِينَ أَلْهَاحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمْ قِإِن شَهِدُواْ قِأَمْسِكُوهُنَّ فِي أَلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقِيْهُنَّ أَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ أَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَالذَّانِ يَاتِيَكِنِهَا مِنكُمْ فِعَاذُوهُمَا قَإِل تَابَا وَأَصْلَحَا فِأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ أُلَّهَ كَانَ تَوَّابِأَ رَّحِيما ۗ عَ إنَّمَا أَلتَّوْبَةُ عَلَى أُللَّهِ لِلذِيلَ يَعْمَلُونَ أَلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن فَرِيبٍّ فَا وْلَمْبِكَ يَتُوبُ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَلَيْسَتِ إِلتَّوْبَةُ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ أُلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ أَنْمَوْتُ فَالَ إِنِّي تُبْتُ أَنْلَ وَلاَ أَلذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًّا رُّ اوْلَمِيكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً آلِيما أَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُ لَكُمْ وَأَن تَرِثُواْ أَلنِّسَآءَ كَرْها ۚ وَلاَ تَعْضُلُوهُ لَا يَحِلُ لَكُمُ وَأَن تَرِثُواْ أَلنِّسَآءَ كَرْها ۚ وَلاَ تَعْضُلُوهُ لَا يَحِلُ لَكُمُ وَأَن بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُ قَ إِلا أَن يَّاتِيلَ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ٥ وَعَاشِرُوهُ قَ بِالْمَعْرُوفِ قَإِل كَرِهْتُمُوهُ قَ فِعَسِيْ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ أُللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴿ وَإِن آرَدتُم إِسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمُ وَإِحْدِيهُ قَ فِنطَاراً فِلاَ تَاخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً آتَاخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْما مُبِيناً ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَفَدَ آفِضِي بَعْضُكُمُ وَ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَافاً غَلِيظآ ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآوُكُم مِّلَ أُلنِّسَآءِ الآَّ مَا فَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَالَ قِلحِشَةَ وَمَفْتاً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَ الْمُهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ الآخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَالْمُلَّهَاتُكُمُ الْتِيحَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَالْمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَآيِبِهُكُمُ أَلْتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآيِكُمُ أَلْتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ

تَجْمَعُواْ بَيْنَ أَلَاخْتَيْنِ إِلاَّ مَا فَدْ سَلَفَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ حزب اللهَ عَالَ عَفُوراً رَّحِيماً ﴿ حزب اللهُ عَالَ عَالَمُ اللهُ عَالَ عَالَمُ اللهُ عَالَ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيِيلُ أَبْنَآيِكُمْ أَلذِينَ مِنَ آصْلَبِكُمْ وَأَن

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ أُلِيِّسَآءِ الاَّ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمُّ كِتَابَ أُللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَعَيْرَ مُسَاهِحِينَ قِمَا إَسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ قِعَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ قِرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ أَنْفَريضَةٌ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَّنكِحَ أَلْمُحْصَنَاتِ أَلْمُومِنَاتِ قِمِن مَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُم مِّن قِتَيَاتِكُمُ أَنْمُومِنَكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّل بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَاهِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ قِإِذَا الْحُصِلَّ قِإِنَ آتَيْنَ بِقِلحِشَةِ فَعَلَيْهِلَّ نِصْفُ مَا عَلَى أَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ أَلْعَذَابٍ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ أَلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَلَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ أَلَذِينَ مِن فَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ أَلذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ اتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيماً ۗ ﴿ يُرِيدُ أَلَّهُ أَنْ يُتَحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ أَلِانسَلُ ضَعِيماً ﴿ ۞ يَـٰۤأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَاكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِّ إِلاًّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَفْتُلُوٓا أَنفِسَكُمْ وَإِلَّ أُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿ وَمَنْ يَتَّفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَاناً وَظَلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَّدْخَلًا كَرِيماً ﴿ وَلاَ تَتَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ أَللَّهُ بِهِ مَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا إَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا إَكْتَسَبْنَ وَسْعَلُواْ أَللَّهَ مِن فَضْلِهَ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيماً وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكُّ أَلْوَالِدَانِ وَالآفْرَبُونُّ وَالذِينَ عَافَدَتَ آيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ شَهِيداً ﴿ الرِّجَالُ فَوَّامُونَ عَلَى أُليِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ أَللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْهَفُواْ مِنَ آمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ فَانِتَاتُ حَامِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَمِظَ أَللَّهُ وَالتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي أَلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرآ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمآ مِّنَ آهْلِهِ ع وَحَكَماً مِّنَ آهْلِهَآ إِنْ يُرِيدَآ إِصْلَحاً يُوقِي إِلللهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيرآ ﴿ ﴿ (بع ﴾

وَاعْبُدُواْ أَللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِيمَشَيْعَٱ وَبِالْوَالِدَيْسِ إِحْسَناً وَبِذِى أَلْفُرْبِىٰ وَالْيَتَامِىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي إْلْفُرْبِيٰ وَالْجِارِ إِلْجُنْبِ وَالصَّحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْلِ إِلسَّبِيل وَمَا مَلَكَتَ آيْمَننُكُمُّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً ﴿ إلدِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتِيهُمُ أَلَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْبِهِرِينَ عَذَاباً مُّهيناً ﴿ وَالذِينَ يُنهِفُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَّاءَ أَلنَّاسِ وَلاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ ألاّخِر وَمَن يَّكُنِ أِلشَّيْطَانُ لَهُ، فَرِيناً قِسَاءَ فَرِيناً شَي وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ ـ امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْهَفُواْ مِمَّا رَزَفَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ ٱللّه بِهِمْ عَلِيماً ﴿ إِلَّا ٱللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْفَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَلِعِفْهَا وَيُوتِ مِن لَّذُنْهُ أَجْراً عَظِيماً ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ المَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُٓوُلَاءِ شَهِيداً ۗ ﴾ يَوْمَيِذِ يَوَدُّ الذِيلَ كَهَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تَسَّوِّىٰ بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَفْرَبُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارِىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَفُولُونَ وَلاَ جُنُباً الاَّ عَابِرِے سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوٓاْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيْ أَوْ عَلَىٰ سَقِرٍ أَوْ جَآءَ احَدُّ مِّنكُم مِّلَ ٱلْغَآبِيطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ قِلَمْ تَجِدُواْ مَآءً قِتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً بَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ، إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى أَلذِينَ اوتُواْ نَصِيباً مِّنَ أَلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَأَعْدَآيِكُمْ وَكَمِيٰ بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَمِيٰ بِاللَّهِ نَصِيراً ﴿ اللَّهِ مَا عَدُهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلِيّاً وَكَمِيٰ بِاللَّهِ نَصِيراً ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِّنَ ٱلذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَفُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِٱلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً هِي أُلدِّينَّ وَلَوَ آنَّهُمْ فَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَفْوَمْ وَلَاكِي لَّعَنَهُمُ أَللَّهُ بِكُهْرِهِمْ فِلاّ يُومِنُونَ إِلاَّ فَلِيلَّا ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَلبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّفاً لِّمَا مَعَكُم مِّس فَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهاً قِنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبِرِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ أَلسَّبْتِ<u>ۗ وَكَانَ أَمْرُ أَللَّهِ مَ</u>فْعُولًا ﴿ إِلَّ أَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْهِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ قِفَدِ إِفْتَرِيْ إِنْماً عَظِيماً ﴿ آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمَّ بَلِ أَلَّهُ يُزَكِّے مَنْ يَّشَآءٌ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَللَّهِ ألْكَذِبَ وَكَفِي بِهِ ۚ إِثْمَآ مُّبِيناً ﴿ آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ أَلْكِتَكِ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَفُولُونَ لِلذِينَ كَهَرُواْ هَــُولُلاَءِ أَهْدِىٰ مِنَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١ إِنْ الرِّينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ إِللَّهُ مَلَى تَجِدَ لَهُ، نَصِيراً ١ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذاً لاَّ يُوتُونَ ٱلنَّاسَ نَفِيراً ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتِينَهُمُ أللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ فَذَ ـاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً ﴿ فَمِنْهُم مَّلَ المَن بِهِ، وَمِنْهُم مَّل صَدَّ عَنْهُ وَكَهِيل بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكِتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوفُواْ أَنْعَذَابَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ لَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاّ ظَلِيلاً ﴿ ﴿نصف اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّ

إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمْ ۚ أَن تُؤَدُّواْ أَلاَمَلنَئتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ أُلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ أَلَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَسَمِيعاً بَصِيراً ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَا وَلِي الْآمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلآخِر ٓ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَلُ تَا وِيلا اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ إلاّ خِر ٓ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَلُ تَا وِيلا اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمُونَ أَنَّهُمُ وَءَامَنُواْ بِمَآ النِزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ النِزِلَ مِن فَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى أُلطَّاغُوتِ وَفَدُ امِرُوٓاْ أَنْ يَتَكْفِرُواْ بِهِ ءَوَيُرِيدُ أَلشَّيْطَلَ أَنْ يُتْضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدآ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَوِاْ اِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَاهِفِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلبَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ آرَدْنَآ إِلَاَّ إِحْسَلنَآ وَتَوْفِيفاً ﴿ اوْلَيِكَ أَلْذِينَ يَعْلَمُ أَلَّهُ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَفُل لَّهُمْ فِيح أَنْفُسِهِمْ فَوْلًا بَلِيغآ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ الاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَ آنَّهُمُ وَإِذْ ظَّلَمُوٓاْ أَنْهُسَهُمْ جَآءُوكَ فِاسْتَغْفِرُواْ أَللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ أَلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ أَللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ قِلاً وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِح أَنفسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمآ ﴿ وَلَوَ انَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ۚ أَنُ الْفَتْلُوٓاْ أَنْفُسَكُمُ ۚ أَوُ اخْرُجُواْ مِس دِيلِرِكُم مَّا فِعَلُوهُ إِلاَّ فَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوَ آنَّهُمْ فِعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ الْكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً وَإِذا ءَلاَّتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَفِيمآ ﴿ وَمَن يُطِعِ أَلَّهَ وَالرَّسُولَ فَا وْكَبِيكَ مَعَ أَلذِينَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّبِيٓءٍينَ وَالصِّدِّيفِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ ا وْكَبِيكَ رَفِيفاً ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ أُللَّهِ وَكَعِينَ بِاللَّهِ عَلِيماً ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانْهِرُواْ ثُبَاتٍ آوِ إِنْهِرُواْ جَمِيعاً ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّيَّنَّ فَإِنَ آصَلْبَتْكُم مُّصِيبَةٌ فَالَ فَدَ آنْعَمَ أُلَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمَ آكُن مَّعَهُمْ شَهِيداً ﴿ وَلَيِنَ آصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ أُلَّهِ لَيَفُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قِلْيُفَاتِلْ فِي سَبِيلِ أَلَّهِ أَلذِيلَ يَشْرُونَ أَنْحَيَوْةَ أَلدُّنْهِا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُّفَاتِلْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَيُفْتَلَ آوْ يَغْلِبْ فِسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أُلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ ألذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ أَلْفَرْيَةِ أَلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّآ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً ﴿ إِلَّا لِذِينَ ءَامَنُواْ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ إللَّهِ وَالذِينَ كَقِرُواْ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَفَاتِلُواْ أَوْلِيَآءَ أَلشَّيْطَنَّ إِنَّ كَيْدَ أَلشَّيْطَٰلِ كَانَ ضَعِيها ﴿ آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ فِيلَ لَهُمْ كُثُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَفِيمُواْ أُلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوْةٌ بَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَلْفِتَالَ إِذَا فِرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ أَلنَّاسَ كَخَشْيَةِ أَللَّهِ أَوَ آشَدَّ خَشْيَةً وَفَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا أَنْفِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰ أَجَلٍ فَرِيبٍّ فُلْ مَتَكُعُ أَلدُّنْيِا فَلِيلُّ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِيِّمَ إِتَّفِيْ وَلاَ تُظْلَمُونَ قِتِيلًا ﴿ آيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُمُ أَلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُواْ هَاذِهِ عِن عِندِ أَللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّيَّةٌ يَفُولُواْ هَاذِهِ عِن عِندِكَ فَلْ كُلُّ مِّن عِندِ أُللَّهِ فَمَالِ هَــُولُآءِ أَنْفَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَهْفَهُونَ حَدِيثآ ﴿ لَهُ اللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّيَةٍ قِمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَمِيٰ بِاللَّهِ شَهِيداً ﴿ مَّن يُطِع أِلرَّسُولَ قِفَدَ آطَاعَ أُللَّهُ وَمَن تَوَلِّيٰ قِمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَقِيظآ ﴿ وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ قِإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِهَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ أَلذِك تَفُولٌ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى أُللَّهِ وَكَمِىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ آَفِلاَ يَتَدَبَّرُونَ أَلْفُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أَللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْتِلَهِا ٓكَثِيرآ ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ وَأَمْرٌ مِينَ ٱلآمْنِ أَوِ إِنْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَوَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ ا ولا مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ أَلْذِيلَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاً فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَ تَّبَعْتُمُ أَلشَّيْطَكَ إِلاَّ فَلِيلًا ﴿ فَانِيلٌ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ أَلْمُومِنِينَ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ أَلذِينَ كَهَرُو اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّنْ يَّشْهَعْ شَهَاعَةً حَسَنَةَ يَكُ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَّشْهَعْ شَهَاعَةَ سَيِّيَةَ يَكُن لَّهُ وَكِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ مُّفِيتاً ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ حَسِيباً ﴿ حَرْب ﴾

أللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ وَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنَ آصْدَقُ مِنَ أُللَّهِ حَدِيثاً ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي إْلْمُنَاهِفِينَ هِيَّتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوَّاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنَ آضَلَّ ٱللَّهُ وَمَنْ يُتَصْلِلِ إِللَّهُ هَلَى تَجِدَ لَهُ سَبِيلَّا ﴾ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَهَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُۥٓ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ إللَّهِ قَإِن تَوَلَّوْاْ قَخَذُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ، إلاَّ ألذين يَصِلُونَ إِلَىٰ فَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَلُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ۚ أَنْ يُّفَاتِلُوكُمْ ۚ أَوْ يُفَاتِلُواْ فَوْمَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَفَاتَلُوكُمْ فَإِن إعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُفَاتِلُوكُمْ وَأَلْفَوِاْ النَّكُمُ أَلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ أُللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَّامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ فَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْهِتْنَةِ ٱرْكِسُواْ ِيهَا ۚ بَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْفُواْ إِلَيْكُمُ أَلسَّلَمَ وَيَكُهُّواْ أَيْدِيَهُمْ بَخُذُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِهْتُمُوهُمْ وَا وَالْمِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنا مُّبِينا أَن فَي وَمَا كَانَ لِمُومِنِ انْ يَّفْتُلَ مُومِنا الاَّ خَطَعا وَمَن فَتَلَ مُومِناً خَطَّاً فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ النّ أَهْلِهِ ۚ إِلاَّ أَنْ يَّصَّدَّفُوا فَإِن كَانَ مِن فَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُومِنْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَانٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ الَيْ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٍ ﴿ فَهِ مَسَ لَّمْ يَجِدْ مَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ أُللَّهِ وَكَانَ أُللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَمَنْ يَّفْتُلْ مُومِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَللِداً فِيهَا وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ, وَأَعَدَّ لَهُ, عَذَاباً عَظِيماً ﴿ يَئَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ هِي سَبِيلِ أِللَّهِ فَتَبَيَّنُوٱ وَلاَ تَفُولُواْ لِمَنَ ٱلْفِيْ إِلَيْكُمُ أَلسَّلَمَ لَسْتَ مُومِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا فِعِندَ أَلَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّس فَبْلُ فِمَنَّ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ فِتَبَيَّنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرآ ﴿ لَا يَسْتَوِى إِلْفَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ غَيْرَ اوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَلَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفِسِهِمْ فَضَّلَ أَللَّهُ أَنْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفِسِهِمْ عَلَى أَنْفَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ أَلَّهُ أَلْحُسْنِي وَقِضَّلَ أَلَّهُ أَلْمُجَاهِدِينَ عَلَى أَلْفَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴿ وَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْهِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَلَّهُ غَهُوراً رَّحِيماً ﴿ إِلَّ ٱلذِينَ تَوَبِّيهُمُ الْمَلَيِكَةُ ظَالِمِحَ أَنْهُسِهِمْ فَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ فَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَهِينَ هِي أَلاَرْضِ فَالْوَا أَلَمْ تَكُن آرْضُ أَللَّهِ وَاسِعَةً قِتُهَاجِرُواْ فِيهَا قِالْوَا أَلَمْ تَكُن آرْضُ أَللَّهِ وَاسِعَةً قِتُهَاجِرُواْ فِيهَا قَالُوْلَا لِيَالِيهِ مَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً ﴿ اللَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ مَا وَلَا يَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ أَلَّهُ عَفُواً غَفُوراً ﴿ هِ ﴿ ربع ﴾

وَمَنْ يُنْهَاجِرْ هِي سَبِيلِ أَللَّهِ يَجِدْ هِي أَلاَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةٌ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِراً الَّي أُللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ أَنْمَوْتُ فَفَدْ وَفَعَ أَجْرُهُ، عَلَى أُللَّهِ وَكَانَ أُللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي إِلاَرْضِ فِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَفْصُرُواْ مِنَ أَلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ ۚ أَنْ يَتَّفْتِنَكُمُ أَلذِينَ كَفَرُوٓٓ اْ إِنَّ أَلْكِهِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِينآ ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَمْتَ لَهُمُ أَلصَّلَوٰةَ فَلْتَفُمْ طَآيِبَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ قَإِذَا سَجَدُوا قِلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَآيِكُمْ وَلْتَاتِ طَآيِبَةُ اخْرِىٰ لَمْ يُصَلُّوا قِلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدًّ أَلذِينَ كَقِرُواْ لَوْ تَغْفِلُونَ عَن آسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فِيمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِن كَانَ بِكُمْ وَأَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضِيْ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ وَإِنَّ أَللَّهَ أَعَدَّ لِلْكِيهِرِينَ عَذَاباً مُّهِينآ ﴿ فَا إِذَا فَضَيْتُمُ أَلصَّلَوٰةَ فَاذْكُرُواْ أَللَّهَ فِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا إَطْمَأْنَنتُمْ فَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ إِلَّ أُلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِتَاباً مَّوْفُوتاً ﴿ وَلاَ تَهِنُواْ فِي إِبْتِغَآءِ أَلْفَوْمٌ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ قِإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أُللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ أُللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً شَيْ اللهِ عَلِيماً حَكِيماً شَيْ اللهِ عَلِيماً عَلَيماً عَلِيماً عَلِيماً عَلِيماً عَلَيماً عَلِيماً عَلِيماً عَلَيماً عَلِيماً عَلَيماً عَل إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرِيْكَ ٱللَّهُ وَ لاَ تَكُن لِّلْخَآيِنِينَ خَصِيماً ﴿ وَاسْتَغْهِرِ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَهُوراً رَّحِيماً ﴿ وَلاَ تُجَلِّدُلْ عَيِ أَلذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً آفِيماً ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَإِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضِيٰ مِنَ أَنْفَوْلَ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴿ هَا نَتُمْ هَـٰ وَكُاءِ جَندَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا فَمَن يُّجَادِلُ أَلَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ أَم مَّن يَّكُولُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا رَ وَمَنْ يَتَعْمَلْ سُوٓءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْهِرِ إِللَّهَ يَجِدِ إِللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ وَمَنْ يَّكْسِب اِثْماً بَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِّۦ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيٓعَةً آوِ اِثْماً فُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓۓًا فَفَدِ إِحْتَمَلَ بُهْتَكِناً وَإِثْماً مُّبِيناً ﴿ وَلَوْلاَ فِضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآيِهَةٌ مِّنْهُمُ ۚ أَنْ يُتْضِلُّوكَ ۗ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاًّ أَنْهُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَعْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُ تَعْلَمٌ وَكَانَ فِضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَظِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

لاَّ خَيْرَ هِي كَثِيرٍ مِّس نَّجْوِينهُمُ وَ إِلاَّ مَنَ آمَرَ بِصَدَفَةٍ آوْ مَعْرُوفٍ آوِ اصْلَحِ بَيْنَ أُلنَّاسٌ وَمَنْ يَتَهْعَلْ ذَالِكَ إَبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ أُللَّهِ فِسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْراً عَظِيمآ ﴿ وَمَنْ لِيُشَافِنِ أُلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنْهُدِىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ أَنْمُومِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلِّىٰ وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لاَ يَغْهِرُ أَنْ يُتْشْرَكَ بِيُّهِ وَيَغْهِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءٌ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللَّهِ فَفَد ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيداً عَ انْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيداً ﴿ لَهَ اللَّهُ وَفَالَ لَا تَتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّهْرُوضاً ﴿ وَلاَضِلَّنَّهُمْ وَلاَمَنِّينَّهُمْ وَءَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ أَلاَنْعَامِ وَءَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ أُللَّهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ أِلشَّيْطَنَ وَلِيّاً مِّن دُونِ أِللَّهِ فَفَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً شَي يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ أَلشَّيْطَالُ إِلاَّ غُرُوراً ﴿ السَّالِ اللَّهُ عَنْهَا مَحِيصاً ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا أَبَدآ وَعْدَ أُلَّهِ حَفّآ وَمَنَ آصْدَفُ مِنَ أُلَّهِ فِيلّا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ أَنْكِتَكِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَبِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴿ اللَّهِ فَا اللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴿ اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَ وَمَنْ يَتَعْمَلْ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ مِن ذَكِرٍ آوُ أَنشِىٰ وَهُوَ مُومِنٌ فَا وْلَا يَعْلَمُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَفِيراً ﴿ وَمَنَ آحْسَنُ دِيناً مِّمَّنَ آسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ هِيمَ حَنِيها ۗ وَاتَّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلهِ مَا هِمِ أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِمِ أَلاَرْضٌ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً ﴿ وَيَسْتَهْتُونَكَ مِي أَلنِّسَآءً فُلِ أَللَّهُ يُهْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلِيٰ عَلَيْكُمْ فِي أَنْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ إلتي لاَ تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَفُومُواْ لِلْيَتَامِيٰ بِالْفِسْطُّ وَمَا تَهْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ قَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيماً ﴿ وَإِنِ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً آوِ اعْرَاضاً قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَّصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالحْضِرَتِ **الْانَهُسُ الشَّجَّ** وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّفُواْ قِإِلَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿ وَلَى تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ أَلَيِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمٌ قِلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ أَلْمَيْلِ فِتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّفُواْ فِإِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ ﴿ رَبِّي ﴿ رَبِّي

opana panang panan

وَإِنْ يَّتَهَرَّفَا يُغْنِ إِللَّهُ كُلًّا مِّس سَعَتِهُ و كَانَ أُللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ﴿ وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضَ وَلَفَدْ وَصَّيْنَا أَلذِينَ ا وتُواْ أَنْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَإِنَّاكُمُ وَإِنَّاكُمُ وَإِنَّاكُمُ وَإِنَّاكُمُ وَإِنَّاكُمُ وَإِنْ تَكْفُواْ فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِّ وَكَانَ أَللَّهُ غَنِيّاً حَمِيداً ﴿ وَلِلهِ مَا هِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِي أَلاَرْضَ وَكَهِىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ الْ يَّشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخَرِينَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ فَدِيراً ﴿ مَ كَانَ يُرِيدُ فَوَابَ ٱلدُّنْبِا فِعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيِا وَالاَخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّامِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمُ وَ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ إِنْ يَتَكُنْ غَنِيّاً آوْ فَفِيراً فَاللّهُ أَوْلِيٰ بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوِيْ أَن تَعْدِلُوٓاْ وَإِن تَلْوُءُاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرآ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوۤاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكِتَابِ ألذِ نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَالْكِتَابِ أَلذِتَ أَنزَلَ مِن فَبْلَّ وَمَنْ يَّكُمْرْ بِاللَّهِ وَمَثْلَيِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ فَفَد ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيداً ﴿ أَلذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَقِرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَقِرُواْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُفِراً لَّمْ يَكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِّرِ أَنْمُنَافِفِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً الِيما ﴿ ألذِيلَ يَتَّخِذُونَ أَنْجِهِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ أَنْمُومِنِينَّ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ أَنْعِزَّةَ قِإِنَّ أَنْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَنْهُمُ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَفَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْكِتَابٍ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْ وَ ءَايَاتِ أِللَّهِ يُكْفِرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَا لِهَا فَلاَ تَفْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٤ إِنَّكُمُ وَ إِذاً مِّثْلُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِفِينَ وَالْبُافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً إلذين يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ قِإِن كَانَ لَكُمْ قِتْحٌ مِّنَ أُللَّهِ فَالْوَاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْجَامِرِينَ نَصِيبٌ فَالْوَاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ قِاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ وَلَنْ يَّجْعَلَ أَلَّهُ لِلْكِامِرِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَلْمُنَاهِفِينَ يُخَادِعُونَ أَللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا فَامُوٓاْ إِلَى أُلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالِيْ يُرَآءُونَ أُلنَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ أُللَّهَ إِلاَّ فَلِيلًا ﴿ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَـُولُآءِ وَلَا إِلَىٰ هَـُولُآءً وَمَنْ يُضْلِلِ أَللَّهُ فِلَى تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ أَلْكِلِهِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ إِلْمُومِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَناً مُّبِيناً ﴿ إِلَّ أَلْمُنَاهِفِينَ هِي أَلدَّرَكِ أَلاَسْهَلِ مِنَ أَلَبَّارِ وَلَى تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً ﴿ اللَّا أَلذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَا ۚ وَكَلِّيكَ مَعَ أَلْمُومِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ إِللَّهُ الْمُومِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴿ مَّا يَفْعَلُ أَلَّهُ بِعَذَابِكُمُ وَإِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ أَلَّهُ شَاكِراً عَلِيما أَ ﴿ حزب ﴾

ر الربع 1 من المنطقة ا لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ ٱلْفَوْلِ إِلاَّ مَن ظَلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً ﴿ إِن تُبْدُواْ خَيْراً آوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً فَدِيراً ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُّهَرِّفُواْ بَيْنَ أُللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَفُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْهُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَّتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اوْلَيْكِ هُمُ أَلْكَ بِهِرُونَ حَفّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْبِ بِهِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ أَلْكِتَكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ ٱلسَّمَآءِّ فَفَدْ سَأَلُواْ مُوسِيْ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَفَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً <u></u> وَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّاعِفَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ إَتَّخَذُواْ أَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ أَلْبَيِّنَاتُ وَعَهَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسِيٰ سُلْطَناً مُّبِيناً ﴿ وَرَبَّعْنَا مَوْفَهُمُ أَلطُّورَ بِمِيثَافِهِمْ وَفُلْنَا لَهُمُ الدُّخُلُواْ أَلْبَابَ سُجَّداً وَفُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعَدُّواْ فِي أَلسَّبْتُّ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَافاً غَلِيظاًّ ﴿ فَي فَيِمَا نَفْضِهِم مِّيثَافَهُمْ وَكُفْرِهِم بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَفَتْلِهِمُ أَلاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَفَوْلِهِمْ فُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَيْهَا بِكُهْرِهِمْ فَلاَ يُومِنُونَ إِلاَّ فَلِيلًا ﴿ وَبِكُهْرِهِمْ وَفَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَلِناً عَظِيماً ﴿ وَفَوْلِهِمْ ٓ إِنَّا فَتَلْنَا أَلْمَسِيحَ عِيسَى إَبْلَ مَرْيَمَ رَسُولَ أُللَّهِ ﴿ وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِ شُبِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلذِيلَ إَخْتَلَهُواْ فِيهِ لَهِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمٌ الأَّ إَيِّبَاعَ أَلظَّيَّ وَمَا فَتَلُوهُ يَفِيناً ﴿ يَا لَهُ عَلَمُ أَلَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ أَلَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ وَإِن مِّنَ آهُلِ أَنْكِتَكِ إِلاًّ

لَيُومِنَنَّ بِهِ، فَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ أُلْفِيَامَةِ يَكُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴿ قَبِظْلُمٍ مِّنَ أُلذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ احِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ كَثِيراً ﴿ وَأَخْذِهِمُ أُلرِّبَوْاْ وَفَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ وَأَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْجَاهِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً آلِيماً ﴿ لَا اللَّاسِخُونَ فِي أَلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَآ النزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ النزِلَ مِن فَبْلِكَ وَالْمُفِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَالْمُوتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ا وْلَيِكَ سَنُوتِيهِمُ ۚ أَجْراً عَظِيماً ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كَمَاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيٓءِينَ مِلْ بَعْدِهُ ۗ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسِىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُوراً ﴿ وَرُسُلًا فَدْ فَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن فَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَفْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيماً ﴿

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ اللَّهُ عَرْدِينَ لِيَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمَا اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّ

ر الربع 2 منابع المنابع الم

لْقَكِي أَلَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ء وَالْمَلَمْيِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَمِي بِاللَّهِ شَهِيداً ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللّ حَقِرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِنَّهِ فَد ضَّلُّواْ ضَلَلًا بَعِيداً ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَقِرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ إِنَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيفاً ﴿ الاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدأٌ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيراۗ ﴿ يَا أَيُّهَا أُلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمُ أَلرَّسُولُ بِالْحَقِّمِ رَّبِّكُمْ فِعَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمَّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ يَنَأَهْلَ أَنْكِتَكِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَفُولُواْ عَلَى أَلَّهِ إِلاَّ أَلْحَقَّ إِنَّمَا أَلْمَسِيحُ عِيسَى إَبْلُ مَرْيَمَ رَسُولُ أَللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلْفِيهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلاَ تَفُولُواْ ثَلَقَةٌ إِنتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُّۥ إِنَّمَا أَللَّهُ إِلَمْهُ وَاحِدٌّ سُبْحَانَهُۥ أَنْ يَّكُونَ لَهُ. وَلَدٌّ لَّهُ. مَا فِي أِلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِي أَلاَرْضٌ وَكَهِىٰ بِاللَّهِ وَكِيلّا ﴿ لَنْ يَسْتَنكِمَ ٱلْمَسِيحُ أَنْ يَتُكُونَ عَبْداً لِّلهِ وَلاَ أَلْمَلَيٍكَةُ الْمُفَرَّبُونَ وَمَنْ يَّسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ وَإِلَيْهِ جَمِيعاً ﴿ وَالْمَا أَلَذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ قِيُوقِيهِمُ وَ الْجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن قِضْلِهِ وَأَمَّا أَلذِينَ إَسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ قِيْعَذِّبُهُمْ عَذَاباً آلِيماً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّس دُونِ أِللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴿ فَي يَتأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُم بُرْهَالٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِينآ ﴿ وَأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ هِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَقِضْلِ وَيَهْدِيهِمُ وَ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً ﴿ يَسْتَهْتُونَكَ فُلِ أَللَهُ يُهْتِيكُمْ هِي أَنْكَلَلَةٌ إِن إِمْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَدٌّ فَإِلَّهُ فَإِلَّ فَا تَرَكُّ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ إِل لَّمْ يَكُل لَّهَا وَلَدٌّ فَإِل كَانَتَا إَثْنَتَيْنِ فِلَهُمَا أَلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَّ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فِلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَأَن تَضِلُّو أَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿

## ﴿بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾

يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْهُوا بِالْعُفُودِ ۗ ۞ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْآنْعَلِمِ إِلاَّ مَا يُتْلِىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّے إِلَّا اللهِ عَلَيْلَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّے إِلَّا اللهِ عَلَيْلَ أَلْهَدْى وَأَنتُمْ حُرُمُ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحِلُّواْ شَعَلَيْرَ أَللَّهِ وَلاَ أَلشَّهْرَ أَلْحَرَامَ وَلاَ أَلْهَدْى وَلاَ أَلْهَدْى وَلاَ أَلْفَكَيْدِدَ وَلاَ ءَآمِينَ أَلْبَيْتَ أَلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ هَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانَأَ وَإِذَا حَلَلْتُمْ هَاصُطَادُوّا وَلاَ أَلْهَدْى وَلاَ أَلْهَدْى وَلاَ أَلْهَدْى وَلاَ أَلْهَدْى وَلاَ أَلْفَكَيْدِدَ وَلاَ ءَآمِينَ أَلْبَيْتَ أَلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ هَضْلًا مِن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانَا أَوْلَا عَلَيْتُمْ فَاصُطَادُوّا وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَعَالُ فَوْمِ اللهَ مَنْ وَالْعُدُوانِ وَاتَّفُواْ أَللّهُ إِلَّا لَيْكُولَا أَلْكَافِي اللهُ الْعَفَابُ هُو الْعُدُوانُ وَالْعُدُوانِ وَاتَّفُواْ أَلللهُ إِلَّا أَلللهُ اللهُ الْعَلَى أَلُولُوا عَلَى أَلِاثُمُ وَالْعُدُوانُ وَالْعُدُوانِ وَاتَّفُواْ أَلللهُ اللهُ اللهُو

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ أَلْخِنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ أَللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ أَلسَّبُعُ إِلاًّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى أَلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَفْسِمُواْ بِالأَرْكَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْنَ أَنْيَوْمَ يَبِسَ أَلذِينَ كَقِرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ أَنْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِاسْلَمَ دِيناً فَمَنُ الضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْمِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ الْحِلَّ لَهُمْ فُلُ احِلَّ لَكُمُ أَلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ أَلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ أَللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ إِسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ﴿ الْلَهُ مَا لَكُمُ أَلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ أَلَذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ أَلذِينَ الوَتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَإِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَاهِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِتَ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَتَكْفُرْ بِالإيمَالِ فَفَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي أَلاَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ فَي يَثَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا فُمْتُمْ وَإِلَى أَلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَإِلَى أَلْمَرَافِي وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضِيٓ أَوْ عَلَىٰ سَقِرٍ آوْ جَآءَ احَدٌ مِّنكُم مِّن أَلْغَآيِيطِ أَوْ لَهَمْسْتُمُ أَلَيْسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ أللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٌ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ أُلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَافَهُ أَلذِك وَاثَفَكُم بِهِ ۚ إِذْ فُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ ۖ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورَ ﴾ يَنَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّامِيلَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْفِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَالُ فَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلاَّ تَعْدِلُو الْمُعَدِلُواْ هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّفْرِي وَاتَّفُواْ أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ أَللَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَقِرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَآ ا و الله الله عَلَيْكُم وَ الله عَلَيْكُم وَ الله عَلَيْكُم وَ الله عَلَيْكُم وَ إِذْ هَمَّ فَوْمُ آن يَّبْسُطُوٓ ا إِلَيْكُمُ وَ أَيْدِيَهُمْ فَكَتَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ إِلْمُومِنُونَ ﴿ ﴿ بِعَ ﴿ لانب 11 كالمحالة المحالة ا

وَلَفَدَ آخَذَ أَلَّهُ مِيثَانَ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ إِثْنَعْ عَشَرَ نَفِيبآ وَفَالَ أَللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيِنَ آفَمْتُمُ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ أَلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً لُأَّكَقِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَالْآدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ قِفَد ضَّلَّ سَوَآءَ أُلسَّبِيلِ ﴿ قِبِمَا نَفْضِهِم مِّيثَافَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ فَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ أُلْكَلِمَ عَى مَّوَاضِعِهِ، وَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهُ، وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ وَإِلاَّ فَلِيلًا مِّنْهُمْ بَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحِ إِلَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمِنَ أَلذِينَ فَالْوَاْ إِنَّا نَصَارِي أَخَذْنَا مِيثَافَهُمْ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ أَنْكِتَكِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ فَذَ جَآءَكُم مِن أَللَّهِ نُورٌ وَكِتَكِ مُّبِينٌ ﴿ يَهْدِك بِهِ أَللَّهُ مَنِ إِنَّبَعَ رِضْوَانَهُ وسُبُلَ أَلسَّلَمَ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ وَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَفِيمَ ﴿ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا ا لَّفَدْ كَهَرَ أَلذِينَ فَالْوَاْ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمَ فَلْ هِمَنْ يَتْمْلِكُ مِنَ أَللَّهِ شَيْئاً إِنَّ آرَادَ أَنْ يُّهْلِكَ أَلْمَسِيحَ إَبْنَ مَرْيَمَ وَالْمَّهُ, وَمَن فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَا وَالآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُنُ مَا يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ ﴿ وَفَالَتِ إِنْيَهُودُ وَالنَّصَارِىٰ نَحْنُ أَبْنَاوُا اللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُۥ فُلْ قِلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلَ آنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَلِلهِ مُلْكُ أُلسَّمَا وَال وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرٌ ﴿ يَآأَهْلَ أَلْكِتَابِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ أَلرُّسُلِ أَن تَفُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَفَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ ، يَنفَوْمِ إِذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ وَ أَنْبِيَآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَءَاتِيكُم مَّا لَمْ يُوتِ أَحَداً مِّنَ أَلْعَلَمِينَ ﴿ يَلفَوْمِ الدُخُلُواْ أَلاَرْضَ أَلْمُفَدَّسَةَ أَلِي كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبِارِكُمْ فِتَنفَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴿ فَالُواْ يَامُوسِيۤ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبِارِكُمْ فِتَنفَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴿ فَالُواْ يَامُوسِيۤ إِنَّ فِيهَا فَوْماً جَبِّارِينَّ وَإِنَّا لَى نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَّا فَإِنْ يَّخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَّ ٢٠٠٠ ﴿حزب﴾

فَالَ رَجُلَسِ مِنَ ٱلذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آودْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ آَفِإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلْبُونَ وَعَلَى أُلَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ اْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَّ ﴿ فَالُواْ يَامُوسِيۤ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَاۤ أَبَدآ مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ فَفَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا فَاعِدُونَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسَ وَأَخِي قَافِرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلْفَوْمِ أِلْقِلسِفِينَ ﴿ فَالَ قِإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي أَلاَرْضٌ قِلاَ تَاسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ أَلْقَاسِفِينَ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إَبْنَيَ ـادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ فَرَّبَا فُرْبَاناً فَتُفُبِّلَ مِنَ آحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَفَبَّلْ مِنَ أَلاَخَرَّ فَالَ لَآفْتُلنَّكَ فَالَ إِنَّمَا يَتَفَبَّلُ أَلَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّفِينَّ ﴿ لَيِنْ بَسَطْتَّ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَفْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِلْفْتُلَكِ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَّ ﴿ إِنِّي ٱلِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِ وَإِثْمِكَ مَتَكُونَ مِنَ آصْحَابِ النِّارِّ وَذَالِكَ جَزَ ٓ وَّا الظَّلِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَهْسُهُۥ فَتْلَ أَخِيهِ فَفَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَلسِرِينَ ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ هِي أَلاَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَارِك سَوْءَةَ أَخِيهٌ فَالَ يَلوَيْلَتِنَي أَعَجَزْتُ أَن آكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ قِهْ أَوْرِيَ سَوْءَةَ أَخِهِ قِأَصْبَحَ مِنَ أُلنَّادِمِينَ ﴿ مِنَ اَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ, مَن فَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَهْسٍ آوْ فِسَادٍ فِي أَلاَرْضِ فِكَ أَنَّمَا فَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعاً ۖ وَمَنَ آحْيِاهَا فِكَأَنَّمَا أَحْيَا أَلنَّاسَ جَمِيعاً ۚ ۞ وَلَفَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي أَلاَ رْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَ ۚ وَأُ أَلْذِينَ يُحَارِبُونَ أُلَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي أَلاَرْضِ فِسَاداً آنْ يُنفَتَّلُوٓ أَوْ يُصَلَّبُوٓ اْ أَوْ تُفَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَهٍ آوْ يُنهَوْاْ مِنَ أَلاَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْى فِي إلدُّنْيِا وَلَهُمْ فِي إلاَّخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ إلا ألدِيلَ تَابُواْ مِن فَبْلِ أَن تَفْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللَّهَ وَابْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ أِلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَهَرُواْ لَوَ آنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَهْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْفِيَامَةِ مَا تُفُيِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَخْرُجُواْ مِنَ أَلَبَّارٍ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّفِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِفَةُ فَافْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ أُللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَمَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ قِإِنَّ أُلَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَعْلَمَ آنَّ أُلَّهَ لَهُۥ مُلْكُ أَلسَّمَلُوَاتِ وَالأَرْضُّ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ ﴿ بِعَ﴾

يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لاَ يُحْزِنكَ ٱلذِيلَ يُسَارِعُولَ فِي إِنْكُهْرِ مِلَ ٱلذِيلَ فَالْوَاْ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُومِن فُلُوبُهُمْ وَمِنَ أَلذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِفَوْمٍ -اخَرِينَ لَمْ يَاتُوكَ يُحَرِّفُونَ أَلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، يَفُولُونَ إِنَّ اوتِيتُمْ هَلذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُوتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَنْ يُرِدِ أَللَّهُ هِتْنَتَهُ وَلَى تَمْلِكَ لَهُ مِنَ أُلَّهِ شَيْعاً اوْلَهِ إِكَ أُلذِينَ لَمْ يُرِدِ أِللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ هِمِ أَلدُّنْها خِزْيَ وَلَهُمْ هِي أَلاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ بَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَوَ آعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فِلَنْ يَّضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ قِاحْكُم بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ إِلَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُفْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ أَلتَّوْرِيةُ فِيهَا حُكُمُ أُللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ الْوَلْمَبِكَ بِالْمُومِنِيلَ ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا أُلتَّوْرِيٰةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا أُلنَّبِيٓءُونَ أُلذِينَ أَسْلَمُواْ لِلذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالآحْبَارُ بِمَا آسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَكِ إِللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَلاَ تَخْشَوُاْ أَلنَّاسَ وَاخْشَوْنَ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَايَاتِ فَمَنا فَلِيلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ أَللهُ فَا وَلَيكِ هُمُ أَنْكَ إِن قَ اللهُ وَالْمَا فَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ أَلنَّهْسَ بِالنَّهْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآنف بِالْآنفِ وَالأذن بِالأذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ فِصَاصَّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فَا وْكَلِّيكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَ ﴿ وَفَهَّيْنَا عَلَى ءَا إِلْرِهِم بِعِيسَى إَبْلِ مَرْيَمَ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوْرِيةٍ وَءَاتَيْنَاهُ أُلِانجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّفاً لِيَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوْرِيَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّفِينَّ ﴿ وَلْيَحْكُمَ آهْلُ أَلِانجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فَا وْكَبِيكَ هُمُ أَلْفَاسِفُونَ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلْكِتَكِ بِالْحَقِّ مُصَدِّفاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ أَلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ۚ وَلَوْ شَآءَ أَلَّهُ لَجَعَلَكُمُ وَالْمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَا بِيكُمْ فِاسْتَبِفُواْ أَنْخَيْرَاتَ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ فَفَ

وَأَنُ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَهُمُّ وَاحْذَرْهُمُ ۚ أَن يَّهْتِنُوكَ عَلْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِل تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمَ آنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِفُونَ ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ آحْسَنُ مِنَ أُلَّهِ حُكْماً لِّفَوْمِ يُوفِنُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ أَلْيَهُودَ وَالنَّصَارِينَ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ وَ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ وَإِنَّ أَلَّهَ لاَ يَهْدِك إَنْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَلِرِعُونَ فِيهِمْ يَفُولُونَ نَخْشِي أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّاتِيَ بِالْقَتْحِ أَوَ آمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، قِيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيحَ أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿ يَفُولُ أَلَذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَهَآوُلَآءِ إِلَادِينَ أَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ آعْمَلُهُمْ فِأَصْبَحُواْ خَاسِرِيلَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذِيلَ ءَامَنُواْ مَن يَّرْتَدِدْ مِنكُمْ عَل دِينِهِ ع قِسَوْفَ يَاتِي أَللَهُ بِفَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ألْبُ وَلاَ يَخَافِونَ لَوْمَةَ كَبِيمٌ ذَالِكَ فَصْلُ أَلَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَالذِينَ ءَامَنُواْ أَلذِينَ يُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَالذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ أُللَّهِ هُمُ أَنْغَالِبُونَّ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ أَلذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ أَلذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَالْكُمَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَاتَّفُواْأللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ لَهُ لَا كُمَّا وَالْكُمَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَاتَّفُواْأللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ لَيْ وَإِذَا نَادَيْتُمْ وَإِلَى أَلصَّلَوْةِ إِتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبآ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لا يَعْفِلُون ﴿ فَلْ يَاأَهْلَ أَنْكِتَكِ هَلْ تَنفِمُونَ مِنَّآ إِلاَّ أَن امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ النزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ النزِلَ مِن فَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فِلسِفُونَ ﴿ فَلْ هَلُ انَبِّيهُكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ أُللَّهِ مَن لَّعَنَهُ أَللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ أَلْفِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ۗ اوْكَيِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُ عَ سَوَآءِ أَلسَّبِيلِّ ﴾ وَإِذَا جَآءُوكُمْ فَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَفَد دَّخَلُواْ بِالْكُهْرِ وَهُمْ فَدْ خَرَجُواْ بِهِ- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ وَتَرِىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي أَلِاثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ لَوْلاَ يَنْهِيلهُمُ أَلرَّبَّنِيتُونَ وَالآحْبَارُ عَن فَوْلِهِمُ أَلِاثْمَ وَأَكْلِهِمُ أَلسُّحْتُ لَبِيسَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَفَالَتِ أِلْيَهُودُ يَدُ أَلَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ آيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ بِمَا فَالُوَّاْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَسِ يُنْهِنُ كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ النزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفِراً ۖ وَأَلْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْفَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْمَأُهَا أَللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي إِلاَرْضِ مِسَاداً وَالله لاَ يُحِبُّ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوَ انَّ أَهْلَ أَلْكِتَكِ ءَامَنُواْ وَاتَّفَوْاْ لَكَهَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَّادْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ أَلنَّعِيمٌ ، وَلَوَ انَّهُمْ وَأَفَامُواْ أَلتَّوْرِياةَ وَالِانجِيلَ وَمَآ النزِلَ إِلَيْهِم مِّ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِن مَوْفِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ مُّفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ رَبِّهِ ﴿ رَبِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ربع 4 (الربع 4 **المحادة والمحادة والمحادة والمحادة والمحادة المحادة والمحادة والمحا** 

يَنَأَيُّهَا أَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَاۤ النزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْمَتِهُۥ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَلنَّاسِ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ ٱلْجِهِرِينَّ ﴿ فُلْ يَآأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَعْءٍ حَتَّىٰ تُفِيمُواْ ألتَّوْرِيٰةَ وَالِانجِيلَ وَمَآ النزِلَ إِلَيْكُم مِّس رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ النزِلَ إِلَيْكَ مِّس رَّبِّكُمْ طُغْيَاناً وَكُفِراً قِلا تَاسَ عَلَى أَنْفَوْمِ أَنْكِهِرِين ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارِىٰ مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً قِلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لَفَدَ آخَذْنَا مِيثَانَ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوِيَ أَنْفُسُهُمْ فَريفاً كَذَّبُواْ وَقِرِيفاً يَفْتُلُونَ ﴿ وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فِعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواۚ كَثِيرٌ مِّنْهُم ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَفَدْ كَهَرَ أَلَذِينَ فَالُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْمَسِيحُ إِبْلُ مَرْيَمَ وَفَالَ أَلْمَسِيحُ يَلْبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ آعْبُدُواْأَللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَفَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أِلْجَنَّةَ وَمَأْوِينَهُ أَلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ آنصِارِّ ۞ ۞ لَّفَدْ كَقِرَ أُلذِينَ فَالْوَاْ إِنَّ أَلَّهَ فَالِثُ ثَلَثَةَ قَمَا مِنِ اللَّهِ الآَّ إِلَاةُ وَاحِدٌّ وإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَفُولُونَ لَيَمَسَّنَّ أُلذِينَ كَقِرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ١ آَوِلاَ يَتُوبُونَ إِلَى أُللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا أَنْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ أَلرُّسُلُّ وَالمُّهُ وصِدِّيفَةٌ كَانَا يَاكُلَنِ أَلطَّعَامٌ آنظرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ أَلاَيَاتِ ثُمَّ آنظرَ آنِّيٰ يُوفِكُونَ ﴿ فَلَ آتَعْبُدُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ ألسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ١ فُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقُّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ فَوْمِ فَد ضَّلُّواْ مِن فَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ إِلسَّبِيلِّ ﴿ لَعِنَ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنْ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى إَبْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَى مُّنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرِىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلذِينَ كَفَرُوَّا لَبِيسَ مَا فَدَّمَتْ لَهُمْ وَأَنْهُسُهُمْ وَأَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهِي أَنْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِحِ وَمَآ النِّزِلَ إِلَيْهِ مَا إَتَّخَذُوهُمْ وَأَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَلسِفُونَ ﴿ ﴿ حزب﴾

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلذِينَ ءَامَنُواْ أَلْيَهُودَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَفْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلذِينَ ءَامَنُواْ ألذِينَ فَالْوَاْ إِنَّا نَصَارِي فَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ النِّزِلَ إِلَى أَلرَّسُولِ تَرِينَ أَعْيُنَهُمْ تَهِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَفُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا هَاكْتُبْنَا مَعَ أُلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لاَ نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ أَلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْفَوْمِ إلصَّالِحِينَ ﴿ مَأَثَنبَهُمُ أَلَّهُ بِمَا فَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِ عِم تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ المُحْسِنِينَ ﴿ وَالذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ الْوَلَيِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ أَلَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوٓا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ اللَّهَ حَلَلًا طَيِّبآ وَاتَّفُواْ اللَّهَ ٱلذِحَ أَنتُم بِهِ، مُومِنُونَ ﴿ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَلِنِكُمٌّ وَلَاكِنْ يُّوَاخِذُكُم بِمَا عَفَّدتُمُ الْآيْمَلَ قِكَةً لِرَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ آوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ وَ أَوْ كِسْوَتُهُمُ وَ أَوْ تَحْرِيرُ رَفَبَةٍ قِمَس لَّمْ يَجِدْ قِصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَقَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ وَإِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْقِظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمْ وَ ءَايَلْتِهِ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ فَيَ لَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا أَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالأَزْلَهُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ أَلشَّيْطَكِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلشَّيْطَكُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ أَلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي أَلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ أَللَّهِ وَعَنِ أَلصَّلَوْةً فِهَلَ آنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَاحْذَرُوَّاْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينَّ ﴿ لَيْسَ عَلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا إَتَّفَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ ثُمَّ إَتَّفَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ إِتَّفَواْ وَّأَحْسَنُوَّا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَّ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَعْءِ مِّنَ أَلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ أَللَّهُ مَنْ يَّخَافِهُ وِبِالْغَيْبِّ فَمَنِ إعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَالُّ آلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل أُلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذْوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْياً بَلِغَ أَنْكَعْبَةِ أَوْ كَهَّارَةُ طَعَامٍ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَاماً لِّيَذُوق وَبَالَ أَمْرِهَۦ عَمَا أَلَّهُ عَمَّا سَلَفَّ وَمَنْ عَادَ فِيَنتَفِمُ أَلَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إنتِفَامٌ ۞ احِلَّ لَكُمْ صَيْدُ أَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ 

جَعَلَ أَلَّهُ أَنْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ فِيَهَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَالْهَدْىَ وَالْفَكَيِيدُّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا هِي أَلسَّمَا وَ مَا هِي أَلاَرْضِ وَأَنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَنْعِفَا بِ وَأَنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ١ عَلَى أَلرَّسُولِ إِلا أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ فَل لا يَسْتَوِى أَلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوَ آعْجَبَكَ كَثْرَةُ أَلْخَبِيثِّ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ يَنَا وْلِي الْأَلْبَلِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَّ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَسْعَلُواْ عَنَ آشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ أَلْفُرْءَالُ تُبْدَ لَكُمْ عَبَا أُللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ فَا مَا لَهَا فَوْمٌ مِّل فَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كِيمِرِينَ ﴿ مَا جَعَلَ أُللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلاَ سَآيِبَةِ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَحَامِ وَلَكِيَّ أَلذِينَ كَقِرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَوِاْ اِلَىٰ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ فَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَٱ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ وَأَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّ صَلَّ إِذَا إَهْتَدَيْتُمُّ وَإِلَى أُللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فِيُنَبِّيءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فِينَبِّيءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فِينَبِّيءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فِينَبِّيءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فِينَبِّيءُكُم بِمَا كُنتُمْ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ وَإِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوْتُ حِينَ أَلْوَصِيَّةِ إِثْنَالِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوَ -اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ وَإِنَ آنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي أَلاَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ أَلْمَوْتُ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ أُلصَّلَوْةِ فِيَفْسِمَٰلِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِك بِهِۦ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبِي ۖ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ أُللَّهِ إِنَّاۤ إِذآ لَّمِنَ أَلاَثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا إَسْتَحَفَّآ إِثْما آ فِعَاخَرَانِ يَفُومَٰنِ مَفَامَهُمَا مِنَ أَلذِينَ آسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْمُوْلَيَالِ قِيُفْسِمَلُ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّمِ شَهَادَتِهِمَا وَمَا إَعْتَدَيْنَا ۗ إِنَّا إِذا لَّمِنَ أَلظَّالِمِين ﴿ اللَّهِ لَكُ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَشَهَادَتُهِمَا وَمَا إَعْتَدَيْنَا ۗ إِنَّا إِذا لَّمِنَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا أَنْ يَّاتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَالٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَاسْمَعُوَّا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِے أَلْفَوْمَ ٱلْفَاسِفِينَ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ أَلَّهُ أَلرُّسُلَ فِيَفُولُ مَاذَآ الجِبْتُمْ فَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ أَلْغُيُوبٍ عَلَيْ وَالِدَتِكَ إِذْ فَالَ أَللَّهُ يَاعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ آفْدُكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَ آيَّدتُّكَ بِرُوحِ أَلْفُدُسِ تُكَلِّمُ ألنَّاسَ هِي أَنْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيْةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُنُ مِنَ ٱلطِّيسِ كَهَيْئَةِ أِلطَّيْرِ بِإِذْنِي مَتَنفِخُ مِيهَا مَتَكُولُ طَنْبِراً بِإِذْنِيَّ وَتُبْرِكُ الْآكْمَة وَالآبْرَصَ بِإِذْنِيَّ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتِي بِإِذْنِيَّ وَإِذْ كَهَمْتُ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ عَنكَ إِذْ جِيئَتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَفَالَ أُلذِيلَ كَهَرُواْ مِنْهُمُرَ إِنْ هَلذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينَ ﴿ عَالَمُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ

﴿بِسْمِ أِللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ ﴾

الْحَمْدُ لِلهِ الدِي خَلَق السَّمَنواتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَنتِ وَالنُّورَ ﴿ فَمَّ الدِينَ حَقِرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَنواتِ وَفِي الآرْضِ الدِي خَلَفَكُم مِن طِيسٍ فَمَّ قَضِينَ أَجَلاً وَأَجَلَّ مُسَمّى عِندَهُو فَمَّ أَنشُمْ تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَنواتِ وَفِي الآرْضِ يَعْلَمُ مِلَّ عَيْرَواْ عِنْهَا مَعْرِضِينَ يَعْلَمُ مِلَّ حَقْدُ وَيَعْلَمُ مَا تَحْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَاتِيهِم مِن اليَهِ مِن اليَهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَوا عَنهَا مَعْرِضِينَ ﴾ وَمَا تَاتِيهِم مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَهُ عَلَى اللهُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن فَرْنِ مَّكَنَّلُهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِى لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِم مِنْدَرَاراً وَجَعَلْنَا الْاَنْهُلَا مُن فَعْرِطِينَ ﴾ وَالْواللهِ مِن فَرْنِ مَّكَنَّلُهُمْ عِلْدُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ فَرْناً الخَرِينَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِينَا اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَلْوا لَوْلاَ الزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَو الزَلْنَ مَلَكُ وَلَو الزَلْنَ عَلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ مَن عَلْمُ اللهُ اللهِ مَن عَلْمُ اللهُ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الربع 4 من 13 من المنطقة المن

وَلَهُ، مَا سَكَنَ هِمِ أَلَيْلِ وَالنَّهِارُّ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ ﴿ فَلَ آغَيْرَ أَللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ أَلسَّمَلُوَ اتِ وَالآرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ فُلِ اِنِّيَ الْمِرْتُ أَن آكُونَ أَوَّلَ مَن آسْلَمْ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ فُلِ اِنِّيَ أَخَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَبِيذِ فَفَدْ رَحِمَهُ، وَذَالِكَ ٱلْفَوْرُ أَلْمُبِيلُ ﴿ وَإِنْ يَتْمْسَسْكَ أَلَّهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَ إِلاَّ هُوَّ وَإِنْ يَتْمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ بَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ أَلْحَكِيمُ أَلْخَبِيرٌ ﴿ فُلَ آيٌ شَعْءٍ آكْبَرُ شَهَادَةً فُلِ إِللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَالُوحِيَ إِلَىَّ هَاذَا أَلْفُرْءَانُ لِلْانْذِرَكُم بِهِۦ وَمَنْ بَلَغَّ أَبِينَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَللَّهِ ءَالِهَةً اخْرِىٰ فُل لاَّ أَشْهَدُّ فُلِ إنَّمَا هُوَ إِلَمْهُ وَاحِدٌّ وَإِنَّنِي بَرِيٓةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ أَلذِيلَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَنْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُم أَلذِيلَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ بَهُمْ لاَ يُومِنُونَ ﴿ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّ إِهْتَرِى عَلَى أُللَّهِ كَذِباً آوْ كَذَّبَ بِغَايَلتِهِ عَ إِنَّهُ، لاَ يُهْلِحُ أَلظَّالِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً فَمَّ نَفُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ الذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ فَمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتَهُمُ إِلاَّ أَن فَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كَنَّا مُشْرِكِينَّ ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ هِ وَمِنْهُم مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ ٓ أَكِنَّةً آنْ يَّهْفَهُوهُ وَهِجَ ءَاذَانِهِمْ وَفْرآ وَإِنْ يَّرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُومِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَلِدِلُونَكَ يَفُولُ الذِينَ كَقِرُوٓاْ إِنْ هَلذَآ إِلاَّ أَسَلطِيرُ الأوَّلِينَّ ﴿ فَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُتْهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَّ ۞ وَلَوْ تَرِئَ إِذْ وُفِفُواْ عَلَى أُلْبَّارِ فَفَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدٌّ وَلاَ نُكَذِّبُ بِئَايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن فَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهٌ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَّ ﴿ وَفَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلاَّحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرِي إِذْ وُفِهُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ فَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِالْحَيُّ فَالُواْ بَلِيٰ وَرَبِّنَا ۖ فَالَ فَذُوفُواْ أَنْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ فَدْ خَسِرَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِلِفَآءِ اللَّهِ حَتَّنَى إِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً فَالُواْ يَلحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَاقِرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ وَ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا أَلْحَيَاوَةُ أَلدُّنْيِآ إِلاَّ لَعِبُ وَلَهُوٌّ وَلَلدَّارُ أَلاَ خِرَةً خَيْرٌ لِّلذِينَ يَتَّفُونَ أَجَلاَ تَعْفِلُونَ هِ فَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيُحْزِنُكَ أَلذِك يَفُولُونَ قَإِنَّهُمْ لاَ يُكْذِبُونَكَ وَلَاكِنَ أَلظَّلِمِينَ بِعَايَاتِ أَللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَفَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّس فَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَالْوَذُواْ حَتَّىٰٓ أَبْلِهُمْ نَصْرُنَا ۗ وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ أَللَّهُ وَلَفَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِكْ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ قَإِنِ إِسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَقَفاً فِي أَلاَرْضِ أَوْ سُلَّماً هِي أَلسَّمَآءِ فِتَاتِيَهُم بِئَايَةٍ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَلْهُدِي فَلا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْجَلهِلِينَّ ﴿ ﴿ حزب﴾

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ أَلذِيلَ يَسْمَعُونَّ وَالْمَوْتِي يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ فُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَّ ﴿ وَفَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّل رَّبِّيهِ-فُلِ إِنَّ ٱللَّهَ فَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَمَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَّ ۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَطَـٰهِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ الْمَمُ آمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي أَلْكِتَابِ مِن شَعْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمْ هِمِ أَنظُلُمَٰتُ مَنْ يَّشَإِ أَللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ ﴿ فَلَ آرَآيْتَكُمُ وَإِنَ آتِيكُمْ عَذَابُ أَلَّهِ أَوَ آتَتْكُمُ أَلسَّاعَةُ أَغَيْرَ أُللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ ﴿ بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ قِيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَآ إِلَىٰ الْمَمِ مِّن فَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ قِلَوْلاً إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ۗ وَلَكِ فَسَتْ فُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ قِلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِمُ وَأَبْوَابَ كُلِّ شَعْءٍ حَتَّىٰ إِذَا قِرِحُواْ بِمَآ الوَتُوٓاْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً قِإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿ فَفَطِعَ دَابِرُ أَلْفَوْمِ أَلذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أِلْعَالَمِينَ ﴿ فَلَ آرَ آيْتُمُ وَ إِنَ آخَذَ أَللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ فُلُوبِكُم مَّںِ اللَّهُ غَيْرُ أَللَّهِ يَاتِيكُم بِيَّ النظرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ أَلاَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾ فُلَ آرَآيْتَكُمُ وَإِنَ آبِيكُمْ عَذَابُ أُلَّهِ بَغْتَةً آوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْفَوْمُ أَلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَي وَمَا نُرْسِلُ أَنْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ قِمَن -امَن وَأَصْلَحَ قِلآ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَّ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَاتِنَا يَمَسُّهُمُ أَنْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ ﴿ فَل لَا ۖ أَفُولُ لَكُمْ عِندِ حَزَآبِينُ أَللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ وَلَا أَفُولُ لَكُمُ ۚ إِنِّي مَلَكُ ۚ إِنَّ اتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحِنَى إِلَىَّ فُلْ هَلْ يَسْتَوِكَ الْآعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ أَهَلاَ تَتَهَكَّرُونَ ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ أَلذِينَ يَخَاهُونَ أَنْ يُتُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّس دُونِهِ، وَلِيٌّ وَلاَ شَهِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ إِنَّ وَلاَ تَطْرُدِ أَلذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّى شَعْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّى شَعْءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ أُلظَّلِمِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَفُولُوٓا أَهَلَوُلآءِ مَنَّ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّل بَيْنِنَآ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَّ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِئَايَاتِنَا فَفُلْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءَ أَبِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْمُجْرِمِينَّ ﴿ فُلِ اِنِّے نُهِيتُ أَنَ آعْبُدَ ٱلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ فُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ فَد ضَّلَلْتُ إِذاً وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَّ ﴿ فُلِ انِّے عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّں رَّبِّے وَكَذَّبْتُم بِهِ ء مَا عِندِے مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن الْحُكُمُ إِلاَّ لِلهِ يَفْصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ أَنْهَاصِلِينَ ﴿ فَل لَّوَ آنَّ عِندِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقْضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَالله أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَّ ﴿ ﴿ (بع )

وَعِندَهُ مَهَاتِحُ أَنْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي أَنْبَرِّ وَانْبَحْر وَمَا تَسْفُطُ مِنْ وَّرَفَةٍ الاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةِ فِي ظُلْمَاتِ أَلاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ الاَّفِي كِتَلبٍ مُّبِينِّ ﴿ وَهُوَ ٱلذِك يَتَوَقِّيكُم بِالنَّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهِارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُفْضِيٓ أَجَلُّ مُّسَمِّي ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ أَلْفَاهِرُ مَوْقَ عِبَادِهِ ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ احَدَكُمُ أَلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لاَ يُقِرِّطُونَ ﴿ قُمَّ رُدُّواْ إِلَى أَللَهِ مَوْلِيهُمُ أَلْحَقِّ أَلاَ لَهُ أَلْحُكُمْ وَهُوَ أَسْرَعُ أَلْحَاسِينَ ﴿ فُلْ مَنْ يُنجِيكُم مِّن ظُلْمَاتِ أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَيْنِ آنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ أُلشَّاكِرِينَ ۚ إِنَّ فُل أِللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ فُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ فَلْ هُوَ أَلْفَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّس مَوْفِكُمُ وَأَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ وَأَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَمْفَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ فُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِّ لِلَّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَفَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ أَلْدِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِتِنَا فِأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ-وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ أَلشَّيْطَكُ وَلاَ تَفْعُدْ بَعْدَ أَلدِّكْرِىٰ مَعَ أَلْفَوْمِ إِلظَّلِمِينَّ ﴿ وَمَا عَلَى أَلذِينَ يَتَّفُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّس شَےْءِ وَلَمَكِ ذِكْرِىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَّ ﴿ وَ وَلَا لِلَّذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُواَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوٰةُ اللَّانْيِا ۗ وَذَرِ الدِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُواَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوٰةُ اللَّانْيِا ۗ وَذَكِّرْ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُوخَذْ مِنْهَٱ ٱوْلَيْ عَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُوخَذْ مِنْهَٱ ٱوْلَيْ عِكَ أُلذِينَ ٱبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ آلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفِرُونَ ﴿ فَلَ آنَدْعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْفَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِيْنَا أَللَّهُ كَالذِے إِسْتَهْوَتْهُ أَلشَّيَاطِيلُ فِي أَلاَرْضِ حَيْرَانَّ لَهُ وَ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى أَنْهُدَى آِيتِنَا ۖ فُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَنْهُدِىٰ وَالْمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ أِنْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنَ آفِيمُواْ أُلصَّلَوٰةَ وَاتَّفُوهُ وَهُوَ ٱلذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلذِے خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقُّ وَيَوْمَ يَفُولُ كُنَّ بَيَكُونُ ﴾ فَوْلُهُ أَلْحَقُّ وَلَهُ أَلْمُلْكُ يَوْمَ يُنهَحُ مِي إلصُّورِ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ أَلْخَبِيرٌ ﴿ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلَّابِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً -الِهَةَّ انِّي أَرِيكَ وَفَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينَّ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِثَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوفِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلنُّلُ رِءِا كَوْكَبآ فَالَ هَاذَا رَبِّيٓ فَلَمَّا أَقِلَ فَالَ لَا الْحِبُ الْآفِلِينَ ﴿ قَلَمَّا رَءَا أَلْفَمَرَ بَازِغاً فَالَ هَلذَا رَبِّي قَلَمَّا أَقِلَ فَالَ لَبِي لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَآحُونَ مِنَ أَلْفَوْمِ أَلضَّآلِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا أَلشَّمْسَ بَازِغَةً فَالَ هَلذَا رَبِّي هَلذَآ أَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ أَفِلَتْ فَالَ يَلفَوْمِ إِنِّي بَرِثَةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِك قِطَرَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ حَنِيهِا ۖ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ نصف الشَّمْوِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وَحَآجَهُۥ فَوْمُهُۥ فَالَ أَتُحَـٓجُونِي هِي إِللَّهِ وَفَدْ هَدِينَّ وَلَا أَخَافُمَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ۗ آفِلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكْتُم ۗ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمُ وَأَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَناأً فَأَى أَلْفَرِيفَيْنِ أَحَقُّ بِالآمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَّ ﴿ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ اوْلَلَيِكَ لَهُمُ الْآمْلُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَاۤ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ فَوْمِهِۦ نَرْفِعُ دَرَجَلتِ مَں نَّشَآءٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥۤ إِسْحَلَ وَيَعْفُوبَ كُلًّ هَدَيْنَا ۚ وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن فَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ء دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِيٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيَّآءَ وَيَحْبِىٰ وَعِيسِىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ أَلصَّالِحِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنَ -ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّالِتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَفِيمٍ ﴿ قَالِكَ هُدَى أُللَّهِ يَهْدِك بِهِ عَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوَ اَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۞ اُوْلَيِكَ أَلذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوٓءَةَ ۚ فَإِنْ يَّكْفِرْ بِهَا هَـٰٓوُلآءِ فَفَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِجِهِرِينَّ ﴿ الْوَلَيِكَ ألذِيلَ هَدَى أللَّهُ فِيهُدِلهُمُ إِفْتَدِهُ فُل لاَّ أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرِى لِلْعَالَمِيلُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرِى لِلْعَالَمِيلُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ وَمَا فَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ ۚ إِذْ فَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَعْءٍ فُلْ مَن آنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلذِك جَآءَ بِهِ ع مُوسِيٰ نُوراً وَهُديَ لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً ۚ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ فُلِ إِللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَلْذَا كِتَكُ آنزَلْنَلُهُ مُبَلِرَكٌ مُّصَدِّقُ أَلذِك بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ المَّ أَنْفُرِى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالذِيلَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ، وَهُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَلَ آظْلَمُ مِشِّ إِفْتَرِيْ عَلَى أُلَّهِ كَذِباً آوْ فَالَ اُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن فَالَ سَاءُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ أُللَّهُ وَلَوْ تَرِيْ إِذِ أَلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَ اتِ أَلْمَوْتِ وَالْمَلْمِيكَةُ بَاسِطُوۤاْ أَيْدِيهِمُ وَأَخْرِجُوٓاْ أَنْفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ أَنْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَفُولُونَ عَلَى أُللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنَ ايَلتِهِ عَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَفَدْ جِينُتُمُونَا أَلْذِينَ زَعَمْتُمُ وَ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَ وَأَا لَفَد تَّفَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ (بع )

إِنَّ أَلَّهَ وَلِكُ أَلْحَبِّ وَالنَّوِيْ يُخْرِجُ أَلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ أَلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيّ ذَلِكُمُ أَلَّهُ وَأَبّي تُوبَكُونَ ﴿ قَالِقُ أَلِاصْبَاحِ وَجَاعِلُ أَلَيْلِ سَكَنآ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ حُسْبَانآ ۚ ذَالِكَ تَفْدِيرُ أَلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللهِ وَهُوَ أَلذِ عَجَعَلَ لَكُمُ أَلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ إِنْبَرِ وَالْبَحْر فَدْ فَصَّلْنَا أَلاَيَاتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ أَلذِ مَ أَنشَأَكُم مِّ نَّقْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَفَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ فَدْ فَصَّلْنَا أَلاَيَاتِ لِفَوْمِ يَهْفَهُونَ ﴿ وَهُوَ أَلذِ مَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنْبَاتَ كُلِّ شَعْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً تُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ أَلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا فِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنَ اعْنَكِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ \*نظرُوٓاْ إِلَىٰ فَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ ۚ إِلَّ فِي ذَالِكُمْ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ أُلْجِنَّ وَخَلَفَهُمُّ وَخَرَّفُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَلِيٰ عَمَّا يَصِفُونَّ ﴿ بَدِيعُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنِّيٰ يَكُولُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُ لَلُهُۥ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالِكُمْ أَلَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ قِاعْبُدُوهُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ قُلْ تُدْرِكُهُ أَلاَبْصَارٌ ۗ وَهُوَ يُدْرِكُ أَلاَبْصَارَ ۗ وَهُوَ أُللَّطِيفُ أَلْخَبِيرٌ ﴿ فَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ قَمَنَ آبْصَرَ قِلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِي قِعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَقِيظً ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّكُ أَلاَيَاتِ وَلِيَفُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إَتَّبِعْ مَاۤ اُوحِىَ إِلَيْكَ مِں رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ أَلْمُشْرِكِينَّ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكُوَّا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَهِيظاًّ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِّ ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ أَلذِيلَ يَدْعُولَ مِل دُونِ إِللَّهِ فِيَسُبُّواْ أَللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اثَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ قِينَيِّيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِس جَآءَتْهُمُ ءَايَةٌ لَّيُومِنُنَّ بِهَا ۚ فُلِ إِنَّمَا ٱلآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُّ وَأَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتْ لاَ يُومِنُونَّ ﴿ وَنُفَلِّبُ أَفْهِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُومِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ﴿ حَرْبٍ ﴾ وَلَوَ آنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ أَلْمَلْمَيِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ أَلْمَوْتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَعْءِ فِبَلَّا مَّاكَانُواْ لِيُومِنُوٓاْ إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَّ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِحٍ عِدُوّاً شَيَاطِيلَ أُلِانسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ وَ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ أَلْفَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَهْتَرُونَ ﴿ وَلِتَصْغِينَ إِلَيْهِ أَفْهِدَةُ أَلذِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِالأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُواْ مَاهُم مُتُفْتَرِفُونَ ﴿ أَ فَغَيْرَ أُللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ أَلذِحَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ أَنْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَنْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فِلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَّ ﷺ وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلَاَّ لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ ﴿ وَإِن تُطِعَ آكْثَرَ مَن فِي أَلاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ إِنْ يَّتَّبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ وَ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إَسْمُ أَلَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَلِتِهِ، مُومِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمُ وَأَلاًّ تَاكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إَسْمُ أُلَّهِ عَلَيْهِ وَفَدْ فِصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَ إِلاَّ مَا آضْطُرِ رْتُمُ وَ إِلَيْهِ وَإِلَّ كَثِيراً لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَآيِهِم بِغَيْرِ عِلْمَ إِلَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ فَي وَذَرُواْ ظَلِهِرَ أَلِاثُمِ وَبَاطِنَهُ وَ إِنَّ أَلذِينَ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَفْتَرِفُونَ ﴿ وَلاَ تَاكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ إِسْمُ أُللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَهِسْتُ وَإِنَّ أُلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنّ آطَعْتُمُوهُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيِّتاً فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ ۚ فِي أُلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وَ فِي أَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْجَاهِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ آكَلِيرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفِسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمُ وَ ءَايَةٌ فَالُواْ لَى نُّومِنَ حَتَّىٰ نُوتِىٰ مِثْلَ مَآ ا وتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ ۚ سَيُصِيبُ أَلذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ فَهَ مَنْ يُرِدِ أَلَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلاسْلَمْ وَمَنْ يُرِدَ آنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّفاً حَرِجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي أَلسَّمَآءٌ كَذَالِكَ يَجْعَلُ أَللَّهُ أَلرِّجْسَ عَلَى أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَفِيماً فَدْ قِصَّلْنَا ٱلآيَاتِ لِفَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ﴿ (بع

لَهُمْ دَارُ أَلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ أُلْجِيِّ فَدِ إِسْتَكْثَرْتُم مِّنَ أَلِانسٌ وَفَالَ أَوْلِيَآ وُهُم مِّنَ أَلِانسِ رَبَّنَا إَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا أَلذِحَ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ فَالَ أَلنَّارُ مَثْوِيْكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلاَّ مَا شَآءَ أَللَّهُ إِلَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ أَلظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَامَعْشَرَ أَنْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَفْصُّونَ عَلَيْكُمْ وَ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا فَالُواْ شَهِدْنَا عَلَيْ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا وَشَهِدُواْ عَلَىْ أَنْفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كِامِرِينَّ ﴿ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ أَلْفُرِىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَامِلُونَ ر وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَلِمِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ فَوْمٍ -اخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ ءَلَاتٍّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَّ ﴿ فُلْ يَافَوْمِ إعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وَ إِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُولُ لَهُ، عَلِفِبَةُ أُلدًّارَّ إِنَّهُ، لاَ يُفْلِحُ أُلظَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَالآنْعَامِ نَصِيباً قِفَالُواْ هَلْذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلْذَا لِشُرَكَآيِبَا قِمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ قِلاَ يَصِلُ إِلَى أُللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ قِهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّلَ لِكَثِيرٍ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أَوْلَاهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا فِعَلُوهُ فِذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَفَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَت ظُّهُورُهَا وَأَنْعَامُ لاَّ يَذْكُرُونَ إَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَفَا لُواْ مَا هِي بُطُونِ هَاذِهِ أَلاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّلْدُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِنَا ۚ وَإِنْ يَتَكُن مَّيْتَةَ قِهُمْ فِيهِ شُرَكَآءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهُمْ وَإِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَدْ خَسِرَ أَلذِينَ فَتَلُوٓا أَوْلَدَهُمْ سَقِها بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَارَزَفَهُمُ أَللَّهُ إِفْتِرَآءً عَلَى أَللَّهُ فَد ضَّلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِيلَ ﷺ وَهُوَ أَلذِتَ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِهاً اكْلَهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٤ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَفَّهُ، يَوْمَ حِصَادِهِ - وَلاَ تُسْرِفُو اللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيلَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَقَرْشاً كُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ إِلشَّيْطَالِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينَّ ﴿ فَمَانِيَةَ أَزْوَاجَّ مَِّى أَلضَّأْنِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَنْمَعْزِ إِثْنَيْنَ فَلَ -آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْانْتَيَيْنِ أَمَّا آِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانْتَيَيْنِ نَبِّ وَمِنَ أَلْبَفَرِ إِثْنَيْنَ فَلَ -آلذَّكَرَيْنِ وَمِنَ أَلِابِلِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْبَفَرِ إِثْنَيْنَ فَلَ -آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ إِلاَنتَيَيْلِ أَمَّا آشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانتَيَيْلِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصِّيكُمُ اللَّهُ بِهَاذَا قِمَنَ آظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُلَّهِ كَذِبآ لِّيُضِلَّ أُلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ إِنَّ أُللَّهَ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ أُلظَّلِمِينَ ﴿ فَلَ لاَّ أَجِدُ فِي مَا الرُّحِي إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلاَّ أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَما مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ آوْ فِسْفاً اهِلَّ لِغَيْرِ أَللَّهِ بِهُ عَمَلُ الشَّطْرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادِ مَإِنَّ رَبَّكَ غَمُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى أَلَذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِك ظُمُرٍ وَمِنَ أَلْبَفَرِ وَالْغَنَمَّ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَت ظُّهُورُهُمَآ أَوِ أَلْحَوَايِآ أَوْ مَا إَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ﴿ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ﴿ وَإِنَّا لَمَ وَاسِعَةٍ وَالْ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَيِ إِنْفَوْمِ إِنْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَفُولُ أَلْذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ أَلَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ ءَابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَعْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَافُواْ بَأْسَنَا ۖ فُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّنَّ وَإِنَ آنتُمُ وَإِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴿ فَلْ قِلِلهِ أَنْحُجَّةُ أَنْبَلِغَةٌ قَلَوْ شَآءَ لَهَدِيكُمُ وَ لَنَامُ وَإِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴿ فَلُ قِلِلهِ أَنْحُجَّةُ أَنْبَلِغَةٌ قَلَوْ شَآءَ لَهَدِيكُمُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ أَلْدِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَللَّهَ حَرَّمَ هَاذَآ بَالِ شَهِدُواْ فِلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَ أَلذِيلَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَالذِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَّ ﴿ (بع )

فُلْ تَعَالَوَاْ آتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ۖ وَلاَ تَفْتُلُوٓاْ أَوْلَادَكُم مِّسِ اِمْلَقِّ نَّحْلُ نَرْزُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَفْرَبُواْ أَلْهَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلاَ تَفْتُلُواْ أَلنَّهُسَ أَلتِي حَرَّمَ أَللَّهُ إِلاًّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصِّيكُم بِهِ، لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَّ ﴿ وَلاَ تَفْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتِي هِيَ أَحْسَلُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْهُواْ أَنْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْفِسْطِّ لاَ نُكَلِّفُ نَهْساً الاَّ وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا فُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبِي وَبِعَهْدِ أِللَّهِ أَوْقُواْ ذَالِكُمْ وَصِّيكُم بِهِ عَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِ مُسْتَفِيماً قِاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ قِتَقِرَّق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصِّيكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ﴿ فَمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى ٱلذِحَ أَحْسَنَ وَتَهْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى ٓ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِفَآءِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ۖ وَهَاذَا كِتَابُ آنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ قِاتَّبِعُوهُ وَاتَّفُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَفُولُوٓ ا إِنَّمَآ النزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبٍ هَتَيْنِ مِن فَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَاهِلِينَ هِ أَوْ تَفُولُواْ لَوَ اَنَّآ اُنزِلَ عَلَيْنَا أَلْكِتَكِ لَكُنَّآ أَهْدِيٰ مِنْهُمَّ فَفَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّس رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ قِمَنَ آظْلَمُ مِمَّلَ كَذَّبَ بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ سَنَجْزِے أَلذِينَ يَصْدِقُونَ عَنَ ـايَاتِنَا سُوٓءَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ لَهِ هُلْ يَنظُرُونَ إِلاًّ أَن تَاتِيَهُمُ أَلْمَلَمِيكَةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِيَ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفِعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنّ امِّنَتْ مِن فَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِح إِيمَانِهَا خَيْراً فُلِ إِنتَظِرُوٓا ۚ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ قِرَّفُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعآ لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَوْءٍ انَّمَآ أَمْرُهُمْ وَإِلَى أَللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّيهُم بِمَا كَانُواْ يَهْعَلُونَ ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قِلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّيَّةِ قِلاَ يُحْزِئَ إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ر فُلِ إنَّنے هَدِينے رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَفِيمٌ ﴿ وَيناً فَيِّماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيها ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَلِ إنَّ صَلاَتِے وَنُسُكِے وَمَحْبِآَثْ وَمَمَاتِيَ لِلهِ رَبِّ أَنْعَالَمِينَ ﴿ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ المِرْتُ وَأَنَآ أَوَّلُ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَلَ آغَيْرَ أُللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَءْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ الاَّ عَلَيْهَا ۗ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخْرِيُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فِيُنَبِّيئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلذِى جَعَلَكُمْ خَلَيهِ اَلاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَابْلِكُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ أَلْعِفَابٌ وَإِنَّهُ وَلَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ

﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾

الْمِيْصَ عَتَابُ انزِلَ إِلَيْكَ قِلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ، وَذِكْرِي لِلْمُومِنِينَ هِ إَتَّبِعُواْ مَآ النزِلَ إِلَيْكُم مِّس رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءٌ فَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَّ ١ وَكَم مِّن فَرْيَةٍ آهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنتاً آوْ هُمْ فَآيِلُونَ ﴿ ﴿ حَرْب ﴾

قِمَا كَانَ دَعْوِيهُمُ وَإِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلاًّ أَن فَالْوَاْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَّ ﴿ قَلْنَسْعَلَنَّ أَلَذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ أَلْمُرْسَلِينَ ﴾ قِلَنَفُصَّلَّ عَلَيْهم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِيدٍ أَلْحَقُّ قِمَ فَفُلَتْ مَوَ إِينُهُ وَقَا وَلَيْ إِينِ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَبَّتْ مَوَ إِينُهُۥ فِا وُلَابِكَ أَلَذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْهُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَلتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَفَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي أَلاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَلِيشَّ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَّ ١ وَلَفَدْ خَلَفْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ فُلْنَا لِلْمَلْمِيكَةِ اِسْجُدُواْ ءَلِادَمَ فِسَجَدُوٓاْ ۚ إِلاَّ إِبْلِيسَلَمْ يَكُ مِّنَ أُلسَّاجِدِينَ ﴿ فَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذَ آمَرْتُكَ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَفْتَنِي مِن بَّارٍ وَخَلَفْتَهُ مِن طِينَّ ﴿ فَالَ قِاهْبِطْ مِنْهَا قِمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا قِاخْرُج إنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ فَالَ أَنظِرْنِحَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ فَالَ قِبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَآفُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ أَلْمُسْتَفِيمَ ، فَمَّ ءَلاَتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْهِهِمْ وَعَن آيْمَلِنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ فَالَ آخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَانَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ وَيَنْفَادَمُ اسْكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِيئتُمَّا وَلاَ تَفْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَّ وَوَسُوسَ لَهُمَا أَلشَّيْطَالُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُدِرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ اتِهِمَّا وَفَالَ مَا نَهِيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ إِلشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ أَنْخَلِدِينَّ ﴿ فَهَا وَفَاسَمَهُمَاۤ إِنِّے لَكُمَا لَمِنَ أَلنَّاصِحِينَ ﴿ وَمَا بِغُرُورٍ ۗ قِلَمَّا ذَافَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ أَتُهُمَا وَطَهِفَا يَخْصِقِلِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَفِ إِنْجَنَّةٌ وَنَادِينِهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَ ٱنْهَكُمَا عَى تِلْكُمَا أَلشَّجَرَةِ وَأَفُل لَّكُمَآ إِنَّ أَلشَّيْطَلَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌّ ﴿ فَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلسِرِينَّ ﴿ فَالَ إَهْبِطُوا آَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي أَلاَرْضِ مُسْتَفَرٌّ وَمَتَنعُ الَّىٰ حِيبٍ وَرِيشاً وَلِبَاسَ أَلتَّفْوِي ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ يَابَنِحَ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ أَلشَّيْطَالُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ أَلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَآ إِنَّهُۥ يَرِيكُمْ هُوَ وَفَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمُّ وَإِنَّا جَعَلْنَا أَلشَّيَاطِيلَ أَوْلِيَآءَ لِلذِيلَ لاَ يُومِنُونَّ ، وَإِذَا فِعَلُواْ فِلحِشَةً فَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ فَلِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَامُرُ بِالْهَحْشَآءِ ۚ أَتَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَلَ آمَرَ رَبِّي بِالْفِسْطِّ وَأَفِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍّ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَّ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قريفاً هَدِئ وَقريفاً حَقَّ عَلَيْهِمُ أَلضَّلَلَةً إِنَّهُمُ إِتَّخَذُواْ أَلشَّيَاطِيلَ أَوْلِيَآءَ مِل دُولِ إِللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَّ ﴿ يَابَنِحَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴿ (بع )

والزب 16 في المعالمة والمعالمة والمع

فُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أُلَّهِ أُلتِحَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ أُلرِّزْفِّ فُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي أَنْحَيَوْةِ أَلدُّنْبِا خَالِصَةٌ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ كَذَالِكَ نُقِصِّلُ الآيَاتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ فَلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْقَوَاحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِاثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ ـ سُلْطَناً وَأَن تَفُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ وَلِكُلِّ اثمَّةٍ آجَلُّ فَإِذَا جَآءَ اجَلَهُمْ لا يَسْتَنخِرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ ﴿ يَلْبَنِحَ ءَادَمَ إِمَّا يَاتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَفُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَايَاتِي فِمَنِ إِنَّفِيٰ وَأَصْلَحَ فِلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ و والذين كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ الْوْلَيِكَ أَصْحَكِ النِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَمَ مَنَ اَظْلَمُ مِمَّ لِهِتَرِىٰ عَلَى أَلَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِعَايَلِتِهِ ۚ الْوَلَهِ كَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ أَنْكِتَكِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ فَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَيْ أَنْهُسِهِمْ وَأَنَّهُمْ كَانُواْ كِاهِرِينَ ١ فَالَ آدْخُلُواْ هِمْ أَمْمِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِكُم مِّنَ أُنْجِنِّ وَالْإنسِ فِي أَلبَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ امَّةٌ لَّعَنَتُ اخْتَهَا ۚ حَتَّنَى إِذَا إَدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً فَالَتُ اخْرِيلِهُمْ لِلْوالِيلِهُمْ رَبَّنَا هَـٰٓ وَٰلَاهِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَاباً ضِعْماً مِّنَ أُلبَّارِّ ﴿ فَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِ لاَّ تَعْلَمُونَّ ﴿ فَالَتُ اولِيهُمْ لِلاخْرِيهُمْ مَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوفُواْ أَنْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُهَتَّحُ لَهُمُ ۚ أَبْوَابُ أَلسَّمَآءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلَ فِيسَمِّ الْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن قَوْفِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلظَّالِمِينَ عَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً الاَّ وُسْعَهَآ الْوَلْمِيكَ أَصْحَابُ أَنْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِلُدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِك مِن تَحْتِهِمُ أَلاَنْهَارُ وَفَالُواْ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِك هَدِينَا لِهَاذَّا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدِينَا ٱللَّهُ لَفَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُّ وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُمُ أَلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَنَادِي أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ أَصْحَابَ أَلْبَّارِ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَفّاً فِهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَفّاً فَالُواْ نَعَمُّ فِأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ وَأَن لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى أَلظَّالِمِينَ ﴿ أُلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ كَلْفِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى أَلاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِيهُمُّ وَنَادَوَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَالْصَفَ

وَإِذَا صُرِفَتَ آبْصَارُهُمْ تِلْفَآءَ اصْحَابِ أَلَبَّارِ فَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَّ ﴿ وَنَادِئَ أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِيهُمْ فَالُواْ مَآ أَعْنِيٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَهَـ وَلَا عِن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ الذِينَ أَفْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ أللهُ بِرَحْمَةً ادْخُلُواْ أَلْجَنَّةَ لاَ خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ وَنَادِينَ أَصْحَلْبُ أَلبَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنَ آفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أَلَّكَ فَالْوَاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْجَاهِرِينَ عَ أَلذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوآ وَلَعِبآ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنْبِٱ فَالْيَوْمَ نَنسِيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِفَآءَ يَوْمِهِمْ هَلذَا وَمَا كَانُواْ بِئَايَلِتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَفَدْ جِيعُنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّفَوْمٍ يُومِنُونَ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَاوِيلَهُۥ يَوْمَ يَاتِي تَاوِيلُهُۥ يَفُولُ أَلذِينَ نَسُوهُ مِن فَبْلُ فَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ فِهَل لَّنَا مِن شْهَعَآءَ هَيَشْهَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ هَنَعْمَلَ غَيْرَ أَلذِ كُنَّا نَعْمَلُّ فَدْ خَسِرُوٓاْ أَنهُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ أَلَّهُ أَلذِ عَلَقَ أَلسَّمَا وَاتِ وَالآرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ آسْتَوِىٰ عَلَى أَنْعَرْشَ يُغْشِي أَلنَّهَا رَيَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ٤ أَلاَ لَهُ أَلْخَلْنُ وَالاَمْرُ تَبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ أَنْعَالَمِينَّ ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفِيَةً إِنَّهُۥ لاَ يُحِبُّ أَلْمُعْتَدِينَّ ﴿ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الْاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعآ إِنَّ رَحْمَتَ أُللَّهِ فَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهُ وَهُوَ ٱلذِك يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُراً بَيْنَ يَدَكْ رَحْمَتِهِ عَتَّى إِذَا أَفَلَّتْ سَحَاباً ثِفَالًا سُفْنَلهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ مَأْنزَلْنَا بِهِ إِلْمَآءَ مَأَخْرَجْنَا بِهِ ء مِن كُلِّ إِللَّامَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ أَلْمَوْتِيٰ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَّ ﴿ وَالْبَلَدُ أَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْن رَبِّهِ ۖ وَالذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَالِكَ نُصَرِّفُ أَلاَيَاتِ لِفَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿ لَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً اِلَىٰ فَوْمِهِ ۦ فَفَالَ يَافَوْمِ اِعْبُدُواْ أَلَّهَ مَالَكُم مِّي اللهِ غَيْرُهُ وَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَا مِن فَوْمِهِ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَلِ مُّبِيلٍ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّ فَالَ يَلفَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِنِيِّ رَسُولٌ مِّس رَّبِّ إِنْعَللَمِينَ ﴿ الْبَلِّغُكُمْ رِسَلَلْتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أُلَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَو عَجِبْتُمُ ۚ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّفُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَالذِينَ مَعَهُ فِي أَلْفُلْكِ ۗ وَأَغْرَفْنَا أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً عَمِيلَ ﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُوداً فَالَ يَافَوْمِ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُم مِّسِ اللهِ غَيْرُهُۥٓ أَقِلاَ تَتَّفُونَ ۗ فَالَ أَلْمَلًا أَلذِينَ كَقِرُواْ مِن فَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظنُّكَ مِنَ ٱلْكَلذِبِينَ ﴿ فَالَ يَلفَوْمِ لَيْسَ يِع سَفِاهَةً وَلَاكِنِيّ رَسُولٌ مِّس رَّبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ الْبَالِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ آمِيلُ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾ ﴿ رَبِّ ا

آوَ عَجِبْتُمُ وَ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوۤاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَهَآءَ مِنْ بَعْدِ فَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي أَلْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوٓاْ ءَالْآءَ أُللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ فَالُوٓاْ أَجِيُّتَنَا لِنَعْبُدَ أُللَّهَ وَحْدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أُلصَّادِفِينَّ ﴿ فَالَ فَدْ وَفَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ٱتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ أَللَهُ بِهَا مِي سُلْطَكِ قَانتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَالذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَفَطَعْنَا دَابِرَ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً فَالَ يَلفَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّسِ اللَّهِ غَيْرُهُۥ فَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّس رَّبِّكُمْ هَاذِهِ عَنَافَةُ أَلَّهِ لَكُمْ وَ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِيحَ أَرْضِ أَللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ وَاذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَهَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا فُصُوراً وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتاً قِاذْكُرُوٓاْ ءَالآءَ أُللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الآرْضِ مُفْسِدِين ﴿ فَالَ ٱلْمَلَا الذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ مِن فَوْمِهِ عَلَاذِينَ آسْتُضْعِفُواْ لِمَن ـ امَّنَ مِنْهُمْ وَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ عَ فَالْوَاْ إِنَّا بِمَآ الرُّسِلَ بِهِ عَ مُومِنُونَ ﴾ فَالَ أَلذِينَ إَسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا بِالذِحْ ءَامَنتُم بِهِۦ كَلْفِرُونَ ۞ ﴿ فَعَفَرُواْ أَلنَّافَةَ وَعَتَوْاْ عَلَ آمْرِ رَبِّهِمْ وَفَالُواْ يَاصَالِحُ إِيتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا أَخَذَتْهُمُ أَلرَّجْهَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ فَتَوَلِّي عَنْهُمْ وَفَالَ يَنفَوْمِ لَفَدَ آبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّے وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ لا تُحِبُّونَ أُلنَّاصِحِين ﴿ وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ۚ أَتَاتُونَ أَلْهَاحِشَةَ مَاسَبَفَكُم بِهَا مِنَ آحَدِ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّس دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ آنتُمْ فَوْمٌ مُّسْرِفُونَّ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن فَالْوَاْ أَخْرِجُوهُم مِّس فَرْيَتِكُمُّ وَ إِنَّهُمُ وَ النَّاسُ يَتَطَهَّرُونَّ ﴿ فَأَنجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ إِلاَّ إَمْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَّ هِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرآ مَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبآ فَالَ يَافَوْمِ ا عْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّسِ اللَّهِ غَيْرُهُۥ فَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّس رَّبِّكُمْ ۚ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَّ وَلاَ تَبْخَسُواْ أُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ۚ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ ۚ وَلا تَفْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ ـامَنَ بِهِۦَ تَبْغُونَهَا عِوَجآ وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنتُمْ فَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِيِفَةٌ مِّنكُمُ وَ ءَامَنُواْ بِالذِحْ الرسِلْتُ بِهِ وَطَآيِهَةٌ لَّمْ يُومِنُواْ قِاصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ أَللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيلَ ﴿ حزب الرَّالِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَالَ ٱلْمَلَا أَلْذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ مِن فَوْمِهِ، لَنُخْرِجَنَّكَ يَلشَّعَيْبُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن فَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيلَ ﴿ فَدِ إِفْتَرَيْنَا عَلَى أَلَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجِّينَا أَلَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُولُ لَنَآ أَل نَّعُودَ فِيهَآ إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ أَللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَعْءٍ عِلْما ۚ عَلَى أُللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۖ رَبَّنَا إَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ أَلْقِلِتِحِين ﴿ وَفَالَ أَلْمَلًا أَلذِينَ كَقِرُواْ مِن فَوْمِهِ عَلَيْنِ إِتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمُ إِذآ لَّخَسِرُونَّ ﴿ وَأَخَذَتْهُمُ أَلرَّجْهَةُ وَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَلِثِمِينَّ ﴿ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ ِهِيهَا ۚ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿ فَتَوَلِّىٰ عَنْهُمْ وَفَالَ يَافَوْمِ لَفَدَ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالَمَتِ رَبِّے وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ ءَاسِيٰ عَلَىٰ فَوْمِ كِلِمِرِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةٍ مِّس نَّبِحٍ وِ الْآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَّ ﴿ فُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ أَلسَّيِّيَّةِ إِلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَهَوا ۗ وَّفَالُواْ فَدْ مَسَّءَابَآءَنَا أَلضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ مَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَوَ آنَّ أَهْلَ أَلْفُرِئَ ءَامَنُواْ وَاتَّفَواْ لَمَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ أُلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ وَلَكِ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْفُرِي أَنْ يَّاتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَنتاً وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴾ أَوَ امِنَ أَهْلُ الْفُرِيُّ أَنْ يَّاتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحيَّ وَهُمْ يَلْعَبُونَّ ﴾ أَفِأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فِلاَ يَامَنُ مَكْرَ أُللَّهِ إِلاَّ أَنْفَوْمُ أَنْخَسِرُونَّ ١ ﴿ قُلُو لَمْ يَهْدِ لِلذِينَ يَرِفُونَ أَلاَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ يَلْكَ أَلْفُرِىٰ نَفُصُ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَآبِيهَا ۗ وَلَفَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن فَبْلَّ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِ إِنْكِيمِرِينَ رَ وَمَا وَجَدْنَا لِّلَاكْتَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِنْ وَّجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَقِلسِفِينَّ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِيٰ بِعَايَلتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِنْهِ ، فَظَلَمُواْ بِهَا قَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَفَالَ مُوسِىٰ يَاهِرْعَوْلُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَوْلَ إِنِّي رَسُولُ مِّس رَّبِّ إِنْعَالَمِينَ ﴿ حَفِينٌ عَلَى أَن لا اللهُ إِلا اللهِ إِلا الْحَقُّ فَدْ جِينُتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّس رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ ﴿ فَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ قِاتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ ﴿ فَأَلْفِي عَصَاهُ قِإِذَا هِيَ فُعْبَالٌ مُّبِيلٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ, قِإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِيلَ ﴿ فَالَ أَلْمَلَا مِن فَوْمٍ فِرْعَوْلَ إِلَّ هَلذَا لَسَلحِرُ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُتْخْرِجَكُم مِّلَ آرْضِكُمْ فَمَاذَا تَامُرُونَ ﴿ فَالْوَاْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي أَلْمَدَآيِلِ حَلْشِرِيلَ شَ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ وَجَآءَ أُلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ فَالْوَاْ إِنَّ لَنَا لَّآجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿ فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُفَرَّبِينَ ﴿ فَالُواْ يَهْمُوسِنَ إِمَّآ أَن تُلْفِي وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْفِينَ ﴿ فَالَ أَلْفُواْ قِلَمَّآ أَلْفَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ أَلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ عَظِيمٍ (بع)

و الربع 2 من الربع 17 من المربع 13 من المربع 12 من المربع 1 وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِى ٓ أَن الْفِ عَصَاكَ ۗ قَإِذَا هِيَ تَلَفَّ فُمَا يَافِكُونَّ ﴿ فَوَفَعَ أَلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قِغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانفَلَبُواْ صَلغِرِيلَ ﴿ وَالْفِي أَلسَّحَرَةُ سَلجِدِيلَ ﴿ فَالْوَاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ أَلْعَلَمِيلَ ﴿ رَبِّ مُوسِىٰ

وَهَارُونَ ﷺ فَالَ فِرْعَوْنُ ءَاْمَنتُم بِهِۦ فَبْلَ أَن \_اذَنَ لَكُمْ ٓ إِنَّ هَلذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي أَلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فِسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا فَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأَصَلِّبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ فَالْوَاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ

رَبِّنَا مُنفَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنفِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنَ ـ امَنَّا بِعَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۖ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرآ وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَّ ﴿

وَفَالَ ٱلْمَلَا مِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِىٰ وَفَوْمَهُۥ لِيُهْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ فَالَ سَنَفْتُلُ أَبْنَآءَهُمْ

وَنَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا مَوْفَهُمْ فَاهِرُونَ ﴿ قَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓاْ إِلَّ أَلاَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ

يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَالْعَلْفِبَةُ لِلْمُتَّفِيلَ ﴿ فَالُوٓا الوِدِينَا مِن فَبْلِ أَن تَاتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِيعْتَنَا فَالَ عَسِيٰ

رَبُّكُمْ وَأَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِقِكُمْ فِي أَلاَرْضِ قِيَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَفَدَ آخَذُنَا ءَالَ

<u></u>ِ عِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَفْصِ مِّنَ أَلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ أَلْحَسَنَةُ فَالُواْ لَنَا هَاذِهِ ، وَإِن

تُصِبْهُمْ سَيِّيَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَں مَّعَهُ ٓ أَلَآ إِنَّمَا طَهْبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ لَهُ عَلَّمُونَ ﴿ لَهُ عَلَّمُونَ ﴿ لَهُ

وَفَالُواْ مَهْمَا تَاتِنَا بِهِ مِنَ ايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ

وَالْجَرَادَ وَالْفُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَاتٍ مُّقِصَّلَتٍ قِاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْماً مُّجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَفَعَ

عَلَيْهِمُ أَلرِّجْزُ فَالُواْ يَلمُوسَى آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيِس كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ

وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَّ ﴿ وَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ أَلِرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَّ ﴿

قِانتَفَمْنَا مِنْهُمْ قِأَغْرَفْنَاهُمْ فِي أَلْيَمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَاهِلِين**َ ﴿** وَأَوْرَفْنَا أَلْفَوْمَ

ألذين كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ أَلاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا أَلتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَلْحُسْنِي عَلَىٰ

بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ بِمَا صَبَرُوَّاْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَفَوْمُهُۥ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِحَ

إِسْرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فِأَتَوْاْ عَلَىٰ فَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَّهُمُّ فَالُواْ يَامُوسَى إَجْعَل لَّنَآ إِلَهاً كَمَا لَهُمُو

ءَالِهَةٌ فَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَـٰٓوُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالَ أَغَيْرَ

أُلَّهِ أَبْغِيكُمْ وَ إِلْهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذَ آنجَيْنَكُم مِّنَ -الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ

أَلْعَذَابِ يَفْتُلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَهِي ذَالِكُم بَلآةٌ مِّس رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ نصف ﴾

وَوَاعَدْنَا مُوسِىٰ ثَلَيْتِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيفَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفَالَ مُوسِىٰ لِلآخِيهِ هَارُونَ آَخْلُفْنِے فِي فَوْمِے وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسِىٰ لِمِيفَاتِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُّهُ وَالَ رَبِّ أَرِنِحَ أَنظرِ النَّكَ قَالَ لَى تَرِينِنِ وَلَاكِنُ النظرِ الَّى أَلْجَبَلِ قِإِنِ إسْتَفَرَّ مَكَانَهُ، قِسَوْفَ تَرِينِيَّ قِلَمَّا تَجَلِّيٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِفآ فَلَمَّا أَفَاقَ فَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُومِنِينَ هِ فَالَ يَامُوسِيْ إِنِّي إِصْطَقِيْتُكَ عَلَى أَلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَاۤ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ أَلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي أَلاَ لْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَهْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِفُوَّةٍ وَامْرْ فَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَا وْرِيكُمْ دَارَ أَلْهَاسِفِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنَ ايَاتِنَى أَلَذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي أَلاَ رْضِ بِغَيْرِ أِلْحَقِّ وَإِنْ يَّرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُومِنُواْ بِهَا وَإِنْ يَّرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَّرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْمِلِينَ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَلِفَآءِ أَلاَخِرَةِ حَبِطَتَ آعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاًّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاتَّخَذَ فَوْمُ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ ع مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَّهُ خُوَازُّ اَلَمْ يَرَوَاْ اَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۖ إِتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَّ ﴿ اللَّهِ عَالَمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۗ إِتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَالِمَهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۗ إِتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَّ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَل وَلَمَّا سُفِطَ فِيحَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ اَنَّهُمْ فَد ضَّلُواْ فَالُواْ لَيِس لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكَونَنَّ مِنَ أَلْخَاسِرِينَّ ﷺ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِيْ إِلَىٰ فَوْمِهِ، غَضْبَالَ أَسِهاً فَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمُو أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْفَى أَلاَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ فَالَ إَبْنَ الْمَّ إِنَّ أَلْفَوْمَ إَسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَفْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ ٱلآعْدَآءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِغْفِرْ لِي وَلَّاخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ أَلرًا حِمِيلَ ﴿ إِنَّ أَلذِيلَ إِتَّخَذُواْ أَلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّل رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوْةِ اللَّانْيا وَكَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلْمُهْتَرِينَ ﴿ وَالذِينَ عَمِلُواْ أَلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ عِن وَلَمَّا سَكَتَ عَل مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلاَلْوَاحَ وَهِي نُسْخَتِهَا هُدي وَرَحْمَةُ لِّلذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْتَارَ مُوسِىٰ فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيفَاتِنَا ۚ فَلَمَّا ٓ أَخَذَتْهُمُ أَلرَّجْهَةُ فَالَ رَبِّ لَوْ شِيعْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّس فَبْلُ وَإِيَّانَيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فِعَلَ أُلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِكُ مَن تَشَآءٌ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أَلْغَاهِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الربع 4 من الأرب 17 من المنطقة الم

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَلذِهِ أَلدُّنْبِا حَسَنَةً وَفِي أَلاَخِرَةً إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ فَالَ عَذَابِيَ أَصِيبُ بِهِ، مَنَ آشَآءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَعْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلذِيلَ يَتَّفُونَ وَيُوتُونَ أَلزَّكَوٰةَ وَالذِيلَ هُم بِعَايَلتِنَا يُومِنُونَ رَهِي أَلذِيلَ يَتَّبِعُونَ ألرَّسُولَ أَلنَّبِحَ اللَّمِّيَّ أَلذِك يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي أَلتَّوْرِيةِ وَالِانجِيلِ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِيهُمْ عَيِ أَنْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ أَنطَّيِّبَنتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ أَنْخَبَنَيِّثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَإِصْرَهُمْ والأَغْلَلَ أَلتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قِالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ء وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ أَلنُّورَ أَلذِتَ النِّزِلَ مَعَهُ وَ الْوَلَمِيكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَلْ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ أُللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً إلذِ لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضِ لآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوٓ يُحْي ـ وَيُمِيتُ جَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلنَّبِحَءِ الْأُمِّيّ الذِي يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِيهُ ء وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَمِن فَوْمِ مُوسِيّ ائمَّة يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَّ ﴿ وَفَطَّعْنَاهُمُ إِثْنَتَعْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً امَماَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِي إِذِ إِسْتَسْفِيلهُ فَوْمُهُ وَ أَن إِضْرِب بِعَصَاكَ أَلْحَجَرَّ قِانْبَجَسَتْ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً فَدْ عَلِمَ كُلّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ أَلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ أَلْمَلَّ وَالسَّلْوِي ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَفْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفِسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ فِيلَ لَهُمُ السَّكُنُواْ هَلَاهِ أَلْفَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيئتُمْ وَفُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ سُجَّداً تُغْهَرْ لَكُمْ خَطِيٓتَاتُكُمْ سَنَزِيدُ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَوْلًا غَيْرَ أَلذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَّ ﴿ وَسُعَلْهُمْ عَنِ الْفَرْيَةِ الْتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ هِم ألسَّبْتِ إِذْ تَاتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَاتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ وَإِذْ فَالَتُ امَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ فَوْماً إِللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَأَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَالُواْ مَعْذِرَةُ اللَّى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ﴿ وَأَخَذْنَا أَلذِينَ ظَلَمُواْ بِهِ وَأَنجَيْنَا أَلذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ إِللَّهْ وَءِ وَأَخَذْنَا أَلذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسِ بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَاسِيِنَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوٓءَ أَلْعَذَابٌ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ أَلْعِفَابٌ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَفَطَّعْنَاهُمْ فِي أَلاَرْضِ الْمَما مَ يِنْهُمْ أَلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَجَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْتٌ وَرِثُواْ أَلْكِتَابَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلآدْنِيٰ وَيَفُولُونَ سَيُغْهَرُ لَنَا وَإِنْ يَّاتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ. يَاخُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَكُ أَنْكِتَكِ أَن لاَّ يَفُولُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلاَّ أَنْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٌ وَالدَّارُ أَلاَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلذِينَ يَتَّفُونَّ أَبَلاَ تَعْفِلُونَّ ﴿ وَالذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُصْلِحِين ﴿ ﴿ حَرْبٍ ﴾

وَإِذْ نَتَفْنَا أَلْجَبَلَ فَوْفَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةً وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُ وَافِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِفُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ﴿ وَإِذَ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِحَ ءَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذُرِّيَّالِتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالُواْ بَلِيْ شَهِدْنَاۤ أَن تَفُولُواْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَامِلِينَ ﴿ أَوْ تَفُولُواْ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن فَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمُ أَبَتُهْلِكُنَا بِمَا بَعَلَ أَلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُبَصِّلُ أَلاَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلذِحْ ءَاتَيْنَلهُ ءَايَلِتِنَا قِانسَلَخَ مِنْهَا قِأَتْبَعَهُ أَلشَّيْطَلُ قِكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَّ ﴿ وَلَوْ شِيئْنَا لَرَفَعْنَلَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى أَلاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوِلَهٌ فَمَثَلُهُ وكَمَثَلِ أَنْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ آوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُّ ذَالِكَ مَثَلُ أَلْفَوْمِ أَلذِيلَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا ۚ فَافْصُصِ أَلْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَهَكَّرُونَ ﴿ مَا مَثَلًا إِنْفَوْمُ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَأَنْهُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَنْ يَّهْدِ أَلَّهُ فِهُوَ أَلْمُهْتَدِكَ وَمَنْ يُضْلِلْ فِا وْكَبِكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ ﴿ وَلَفَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ أَنْجِنَّ وَالِانسُ لَهُمْ فُلُوبٌ لاَّ يَهْفَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَأَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَ ءَاذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَأَّ الْوَلْمِيكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمُ وَأَضَلُّ الْوَلْمِيكَ هُمُ أَلْغَامِلُونَ ﴿ وَلِلهِ إلاَسْمَآءُ الْحُسْنِيٰ قِادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الذِيلَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَيِهُ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ومِمَّنْ خَلَفْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمْلِهِ لَهُمُّ وَإِنَّ كَيْدِكُ مَتِينٌ ﴿ آوَلَمْ يَتَهَكَّرُوٓاْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِيلٌ ﴿ آوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ إِلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ مِن شَعْءٍ وَأَنْ عَسِيْ أَنْ يَكُونَ فَدِ إِفْتَرَبَ أَجَلَهُمْ قَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ لِيُومِنُونَ ﴿ مَنْ يُضْلِلِ إِللَّهُ قِلاَ هَادِيَ لَهُ, وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ إِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيْهَا فُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَفْتِهَآ إِلاَّ هُوَ ۚ فَفُلَتْ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِّ لاَ تَاتِيكُمُ ٓ إِلاَّ بَغْتَةَ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَمِيٌّ عَنْهَا فُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أُللَّهِ وَلَكِلَّ أَكْثَرَ أُلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ (بع )

فُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَهْسِے نَهْعاً وَلاَ ضَرّاً إلاَّ مَا شَاءَ أَللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ أَلْخَيْرٌ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُ إِنَ اَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ هُوَ ٱلذِے خَلَفَكُم مِّس نَّمْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ فَلَمَّا تَغَشِّيٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَهِيهاً فَمَرَّتْ بِهِۦ فَلَمَّآ أَثْفَلَت دَّعَوَا أَللَّهَ رَبَّهُمَا لَيِنَ ـاتَيْتَنَا صَلِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّكِرِينَّ ﴿ قَلَمَّا ءَابَيْهُمَا صَلِحاً جَعَلاَ لَهُ شِرْكاً فِيمَاۤ ءَابِيهُمَا ۚ فَتَعَلَى أَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ هِ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ ﴿ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَ إِلَى أَلْهُدِىٰ لاَ يَتْبَعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُمُ وَأَدَعَوْتُمُوهُمُ وَأَمَ آنتُمْ صَلِمِتُونَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُوںِ أُللَّهِ عِبَادُ آمْثَالُكُمُّ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَلافِينَّ ﴿ أَلَهُمُ وَأَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَّ أَمْ لَهُمُرَ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَأَّ أَمْ لَهُمُرَ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَأَّ أَمْ لَهُمُرَ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَاۚ فُلُ ادْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوں مَلاَ تُنظِرُونَ ﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ أَلذِك نَزَّلَ ٱلْكِتَابُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَّ ﴿ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنْهُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ وَإِلَى أَنْهُدِىٰ لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرِيلُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴿ فَ خَٰذِ أَلْعَهُوٓ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَى أَلْجَلهلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فِاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ إِتَّفَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَبِيتٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ قِإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ هِي أَنْغَيَّ فُمَّ لاَ يُفْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِم بِئَايَةِ فَالُواْ لَوْلاَ إَجْتَبَيْتَهَا فُلِ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّے هَلذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدئ وَرَحْمَةٌ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ، وَإِذَا فُرِكَ أَلْفُرْءَالُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعا ٓ وَخِيفَةً وَدُونَ أَلْجَهْرِ مِنَ أَلْفَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالاَصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ أَلْغَلْفِلِينَ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ البمرة عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ١ عَيْ

﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

يَسْءَلُونَكَ عَنِ الْآنَهَالَ فَلِ الآنَهَالُ لِلهِ وَالرَّسُولَ ۚ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ أُللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلَذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَ وَايَاتُهُ وَ زَادَتْهُمُ وَ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَّ ﴿ أَلَذِينَ يُفِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ ينهِ فُونَ ١ أُوْلَمِيكَ هُمُ أَلْمُومِنُونَ حَفّآ لَّهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْهِرَةٌ وَرِزْق كَرِيم ﴿ وَهُ اللَّهُ

حَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ قِرِيفاً مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ ١ يُجَدِلُونَكَ فِي أَنْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّلَ كَأَنَّمَا يُسَافُونَ إِلَى أَنْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ أَللَّهُ إِحْدَى أَلطَّآبِيِهَتَيْسِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ أِلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ أَلَّهُ أَنْ يُتِحِقَّ أَنْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَيَفْطَعَ دَابِرَ أَنْكِاهِرِينَ ﴿ لِيُحِقَّ أَنْحَقَّ وَيُبْطِلَ أَنْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فِاسْتَجَابَ لَكُمْ وَأَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلْمِيكَةِ مُرْدَهِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرِىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ عَلْوَبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ أِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِذْ يُغْشِيكُمُ أَلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ أَلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ فُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ أَلاَفْدَامَ ﴿ إِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى أَلْمَلْيِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ أَلذِينَ ءَامَنُواْ سَا لفِي فِي فُلُوبِ أَلذِينَ كَهَرُواْ أَلرُّعْبَ قِاضْرِبُوا هَوْقَ أَلاَعْنَافِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ قَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَنْ يُتَشَافِي إِللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابٍ ﴿ وَمَنْ يُتَشَافِي إِللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابٍ ﴿ وَمَنْ يُتَشَافِي إِللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابٍ قِذُوفُوهُ وَأَنَّ لِلْجِهِرِينَ عَذَابَ أَلَبَّارِّ ﴿ فَي لَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓ اْ إِذَا لَفِيتُمُ الذِينَ كَقِرُواْ زَحْمِاً مَلاَ تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُتُولِهِمْ يَوْمَبِيذِ دُبُرَهُ وَ إِلاَّ مُتَحَرِّمِاً لِيفِتالٍ آوْ مُتَحَيِّزاً اللي هِيَةٍ مَفَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّلَ أُللَّهِ وَمَأْوِلِهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ مَا مَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِلَّ أُللَّهَ فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِ أَلَّهَ رَمِي وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ قَالِكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدَ أَنْكِ هِرِينَ ﴿ إِن تَسْتَهْتِحُواْ فَفَدْ جَآءَكُمُ أَنْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فِهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْءاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓ الْطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ فَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ (ربع )

إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبِّ عِندَ أَللَّهِ أِلصُّمُّ أَلْبُكُمُ أَلذِيلَ لاَ يَعْفِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ أَللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَّا سُمَعَهُمُّ وَلَوَ آسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَفَلْبِهِ، وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَاتَّفُواْ فِتْنَةَ لاَّ تُصِيبَنَّ ألذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابِ ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذَ آنتُمْ فَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ هِي أَلاَرْضِ تَخَاهُونَ أَنْ يَتَخَطَّهَكُمُ أَلنَّاسُ هَنَا وِيكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، وَرَزَفَكُم مِّنَ أَلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِن تَتَّفُواْ أَلَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فِرْفَاناً وَيُكَمِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو أَلْفَضْلِ أَلْعَظِيمُ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ أَلَذِينَ كَهَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ أَلَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلْمَكِرِينَ ﴿ فَي قُ وَإِذَا تُتْلِىٰ عَلَيْهِمْ وَ ءَايَلتُنَا فَالُواْ فَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَفُلْنَا مِثْلَ هَلَذَآ إِنْ هَلَذَآ إِلاًّ أَسَلِطِيرُ أَلاَوَّلِيلَ ﴿ وَإِذْ فَالُواْ أَللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَذَا هُوَ أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ قِأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّلَ أَلسَّمَآءِ أَوِ إِيتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ أَللَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ أَلَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ وَأَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ أَللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَي أَنْمَسْجِدِ إِنْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُۥ إِن آوْلِيَآوُهُۥ إِلاَّ أَلْمُتَّفُونَ وَلَكِيَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ أَلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ يُنهِفُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ فَسَيُنهِفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالذِينَ كَهَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لِيَمِيزَ أَللَّهُ أَلْخَبِيثَ مِنَ أَلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ أَلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ قِيَرْكُمَهُ جَمِيعاً قِيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ الْوَلْيِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ فُل لِلَّذِينَ كَقِرُوٓاْ إِنْ يَّنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَّعُودُواْ فَفَدْ مَضَتْ سُنَّتُ اْلاَوَّلِيلَ ﴿ وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلهُّ فَإِن إِنتَهَوْاْ فَإِنَّ أَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ مَاعْلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ مَوْلِيكُمْ نِعْمَ أَلْمَوْلِيٰ وَنِعْمَ أَلنَّصِيرُ ﴿ ﴿ حزب ﴾

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَعْءِ قِأَنَّ لِلهِ خُمُسَة، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِك أَنْفُرْبِي وَانْيَتَامِي وَانْمَسَاكِينِ وَابْنِ ألسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ وَ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْهُرْفَانِ يَوْمَ أَلْتَفَى أَلْجَمْعَلْ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ﴿ إِذَ آنتُم بِالْعُدُوةِ أَلدُّنْيِا وَهُم بِالْعُدُوةِ أَلْفُصْوِىٰ وَالرَّكْبُ أَسْقِلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَهْتُمْ فِي أَلْمِيعَكِ وَلَاكِ لِيَفْضِيَ أَللَّهُ أَمْراً كَانَ مَهْعُولًا ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَلْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِي مَنْ حَيِىَ عَلْ بَيِّنَةً وَإِنَّ أَلَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ أَلَّهُ فِي مَنَامِكَ فَلِيلًا وَلَوَ آرِيكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي أَلاَمْرِ وَلَكِلَّ أَللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ وَإِذِ إِلْتَفَيْتُمْ هِجَ أَعْيُنِكُمْ فَلِيلًا وَيُفَلِّلُكُمْ هِجَ أَعْيُنِهِمْ لِيَفْضِيَ أَللَهُ أَمْراً كَانَ مَهْعُولًا ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۗ ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَفِيتُمْ فِيئَةً فَاقْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَعْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينِرِهِم بَطَراً وَرِيَّاءَ أَلنَّاسِ وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿ اللَّهُ عِلْمَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عِلْمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَالُ أَعْمَالَهُمْ وَفَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ أَنْيَوْمَ مِنَ أَلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ أِلْهِيَّتَاٰلِ نَكَصَ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ وَفَالَ إِنِّے بَرِثَةٌ مِّنكُمُ وَ إِنِّيَ أَرِىٰ مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِفَابِّ هِ إِذْ يَفُولُ أَلْمُنَاهِفُونَ وَالذِينَ هِي فُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَـٰٓ وَلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَّتَوَكَّلْ عَلَى أُللَّهِ قَإِنَّ أُللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ تَرِينَ إِذْ يَتَوَقَّى أَلذِينَ كَقِرُواۚ أَلْمَلْمَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَلرَهُمْ وَذُوفُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ قَالِكَ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَهَرُواْ بِعَايَنتِ أِللَّهِ مَأْخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ أَللَّهَ فَوِيٌّ شَدِيدُ أَلْعِفَابٍ ﴿ وَاللَّهَ بِأَنَّ أَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَىٰ فَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ أُللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِيلَ ﴿ إِنَّ شَرَّ أَلدُّوآبِّ عِندَ أَللَّهِ إَلذِيلَ كَهَرُواْ فِهُم لاَ يُومِنُونَ ﴿ أَلذِيلَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّفُونَ ﴿ وَإِمَّا تَثْفَقَنَّهُمْ فِي أَنْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَلَّ مِن فَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذِ النَّهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ اِنَّ أُلَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْخَآبِينِينَّ وَلاَ تَحْسِبَنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ سَبَفُوٓاْ إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ ﴿ ﴿ رَبِعُ اللَّهِ مَا لَا يُعْجِزُونَ ﴿ ﴿ رَبِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّس فُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ أَلْخَيْلَّ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُّ أَللَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَا تُنهِفُواْ مِن شَيْءٍ هِي سَبِيلِ أَللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ قِاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى أُلَّهِ إِنَّهُ، هُوَ أُلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوۤاْ أَنْ يَّخْدَعُوكَ قِإِنَّ حَسْبَكَ أُللَّهُ هُوَ أُلذِثَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وَبِالْمُومِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ لَوَ اَنْهَفْتَ مَا فِي إِلاَرْضِ جَمِيعاً مَّآ أَلَّهْتَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَاكِي أَلَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلنَّبِحَ ءُ حَسْبُكَ أَللَّهُ وَمَنِ إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينَّ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلنَّبِحَءُ حَرِّضِ أَنْمُومِنِينَ عَلَى أَنْفِتَالَ إِنْ يَّكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَلِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئِتَيْنَ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَنْهَا مِّنَ ٱلذِينَ كَهَرُواْ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لاَّ يَهْفَهُونَّ ﴿ ٱلۡاَ خَةَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْمَأَ هَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائِلَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائِتَيْنِ وَإِنْ يَّكُ مِّنكُمْ وَأَلْقٌ يَغْلِبُوۤاْ أَلْقَيْنِ بِإِذْنِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلصَّلِيرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِجَءٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَأَسْرِىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي إلا رُضَّ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَّا وَاللَّهُ يُرِيدُ الاَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ لَّوْلاَ كِتَنْكِ مِينَ أَلَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذتُّمْ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبآ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ إِلَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ عَالَاتُهِ عَالَا لِلَّمَ مِحَ أَيْدِيكُم مِّنَ أَلاَسْرِي إِنْ يَعْلَمِ إِللَّهُ مِي فُلُوبِكُمْ خَيْراً يُوتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا الْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْهِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ۞ وَإِنْ يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَفَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن فَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ إنَّ أُلذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ الْوَلْمَبِكَ بَعْضُهُمْ وَ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّنْ وَلَلْيَتِهِم مِّن شَعْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوّاْ وَإِن إسْتَنصَرُوكُمْ هِي الدِّينِ فِعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ بَعْضُهُمْ وَاللَّهُ عِلَىٰ فَوْمِ اللَّهُ عَلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالذِينَ كَقَرُواْ بَعْضُهُمْ وَالدِّينِ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ الا تَبْعَلُوهُ تَكُ مِتْنَةً فِي الآرْضِ وَفِسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ اوْتَلَيِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَفّآ لَّهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مِلْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ

مَعَكُمْ فَا وْلَيْ مِنكُمْ وَاوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأَوْلُواْ الْآرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأَوْلِي بِبَعْضِ فِي كِتَكِ اللَّهِ إِلَّا أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

﴿ نزلت هذه السُّورة بدون بسملة)

بَرَآءَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى أَلذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ أَلْمُشْرِكِين ﴿ فَسِيحُواْ فِي أَلاَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍّ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِے اللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِے الْكِلِهِرِينَ ﴿ وَأَذَانَ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ الْآكُبِرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِكَةُ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِكِ أَللَّهِ وَبَشِّرِ أَلذِينَ كَهَرُواْ بِعَذَابٍ آلِيمٍ ١ إِلاَّ أَلذِينَ عَلهَدتُّم مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنفُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمُ وَأَحَداً مَأْتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمُ وَإِلَىٰ مُدَّتِهِم وَ إِلَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّفِيلَ ﴿ ﴿نصف اللَّهُ مُلَّا لِللَّهُ مُكُوا اللَّهُ مُلَّا لِللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مُلَّا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمُ وَإِلَىٰ مُدَّتِهِم وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللّ

قَإِذَا إَنسَلَخَ أَلاَشْهُرُ أَلْحُرُمُ قِافْتُلُواْ أَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّ بَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمَّ وَإِنَّ أُللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِنَ آحَدٌ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ إَسْتَجَارَكَ فِأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ أُللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَنَهُۥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُولُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ أُللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلاَّ أَلذِيلَ عَلَهَدتُّمْ عِندَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ فِمَا إَسْتَفَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَفِيمُواْ لَهُمَّ وَإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّفِيلَ ﴾ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَ يَرْفُبُواْ فِيكُم وَ إِلَّا وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَبْوَاهِهِمْ وَتَابِيٰ فُلُوبُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَاسِفُونَ ١ إَشْتَرَوْاْ بِعَايَاتِ إللَّهِ ثَمَناً فَلِيلًا قِصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْفُبُونَ فِي مُومِنِ الْآ وَلاَ ذِمَّةً وَاتْوَلَمْيِكَ هُمُ أَلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِل تَابُواْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوٰةَ بَإِخْوَانُكُمْ فِي ألدِّينَّ وَنُقِصِّلُ الْآيَلتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ هِ دِينِكُمْ فَفَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفِرِّ إِنَّهُمْ لَاۤ أَيْمَالَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ أَلاَ تُفَاتِلُونَ فَوْماً نَّكَتُوۤ اللَّهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ اتَّخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ فَلْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ أَلَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ فَوْمِ مُومِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبْ غَيْظَ فُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَىٰ مَن يَّشَآءٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ إِللَّهُ الذِينَ جَلِهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ، وَلاَ أَنْمُومِنِينَ وَلِيجَةَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتْعُمُرُواْ مَسَاجِدَ أَللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۗ اوْلَلْبِكَ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ وَهِي أَلَبَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ أَلَّهِ مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلَاخِرِ وَأَفَامَ

أُلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى أُلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ أَللَّهَ فَعَسِيٓ الْوَلْمَيِكَ أَنْ يَّكُونُواْ مِنَ أَلْمُهْتَدِينَ ﴿ (بع )

أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ أَلْحَآجٌ وَعِمَارَةَ أَلْمَسْجِدِ أَنْحَرَامِ كَمْنَ -امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَجَلْهَدَ هِي سَبِيلِ إُللَّهِ لاَ يَسْتَوْرَنَ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكَ إَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَّ ﴿ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ هِي سَبِيلِ أَلَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ٓ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ أَللَّهِ وَا ۚ وَآلَهِكَ هُمُ أَنْفَآبِيزُونَّ ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّفِيمٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدآ ۖ إِنَّ أَللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَآأَيُّهَا ألذينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ وَأُوْلِيَآءَ إِنِ إِسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى أَلِا يمَلِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فِالْوَلْمِيكَ هُمُ أَلظَّلِمُونَ ﴿ فَلِ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ إِفْتَرَفِتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِلُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّسَ أُللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ هِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَاتِيَ أَللَّهُ بِأَمْرِهِ، وَاللَّهُ لاَ يَهْدِے أَلْفَوْمَ أَلْهَاسِفِينَ ﴿ لَفَدْ نَصَرَكُمُ أَللَّهُ فِي مَوَاطِلَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْلِ إِذَ آعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْلِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَّ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ أَلذِينَ كَقِرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ أَلْكِهِرِينَ ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ أَلَّهُ مِلْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَي يَآأَيُّهَا ٱلذِيلَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قِلاَ يَفْرَبُواْ أَلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً قِسَوْفَ يُغْنِيكُمُ أَللَّهُ مِن قِضْلِهِ ٤ إِن شَآءً إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَاتِلُواْ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ أَللَهُ وَرَسُولُهُۥ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ أَلْحَقٍّ مِنَ أَلذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ أَنْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ﴿ وَفَالَتِ أَنْيَهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ أَللَّهِ وَفَالَتِ أَلنَّصَارَى ٱلْمَسِيخ إِبْنُ أَلْلَهِ ۚ ذَالِكَ فَوْلُهُم بِأَبْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ فَوْلَ ٱلذِينَ كَقِرُواْ مِن فَبْلُ فَاتَلَهُمُ أَللَّهُ أَبِّيٰ يُوقِكُونَ وَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ إَبْنَ مَرْ مَا اللَّهِ مَوْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ إِللَّهِ وَالْمَسِيحَ إَبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ المِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ إَبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ المِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلْهَا وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَّ ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُتُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَابَى أَلَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ أَنْكَ لِمِرُونَ ﴿ هُوَ أَلذِكَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِىٰ وَدِيسٍ أَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى أَلدِّيلِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ أَلْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ حَرْبٍ ﴾

يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيراً مِّنَ أَلاَحْبارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَالَ أَلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ وَالذِينَ يَكْنِزُونَ أَلذَّهَبَ وَالْهِضَّةَ وَلاَ يُنهِفُونَهَا فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ آلِيمٍ ﴿ يَوْمَ يُحْمِىٰ عَلَيْهَا فِي بَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَا ذَا مَا كَنَزْتُمْ لِلْانْفِسِكُمْ فَذُوفُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ أِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُّ مِنْهَاۤ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ۖ ذَالِكَ أُلدِّيلُ أَلْفَيِّمُ ۖ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَفَاتِلُواْ أَلْمُشْرِكِينَ كَآقَّةً كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَآقَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ أَنْمُتَّفِينَ ﴿ إِنَّمَا أَلنَّسِيٌّ زِيَادَةٌ فِي إِنْكُفِرِ يَضِلُّ بِهِ إِلذِينَ كَقِرُواْ يُحِلُّونَهُ, عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ, عَاماً لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ أَللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ أَللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِك إَنْفَوْمَ أَلْكِ هِرِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ وَإِذَا فِيلَ لَكُمْ إِنْهِرُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ إِنَّا فَلْتُمْ وَإِلَى ٱلآرْضِّ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْبِا مِنَ ٱلآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَىٰعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْبِا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ فَلِيلُّ ۞ الاَّ تَنهِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً آلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ فَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرُ هِ اللَّ تَنصُرُوهُ فَفَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ آخْرَجَهُ الذِينَ كَفَرُواْ قَانِيَ آِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي أَلْغَارِ إِذْ يَفُولُ لِصَاحِبِهِ عَلاَ تَحْزَنِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فِأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ألذِينَ كَهَرُواْ السُّفْلِي وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْبِ آ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنْهِرُواْ خِفَاهِ آ وَثِفَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفِسِكُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً فَرِيباً وَسَهَراً فَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِلْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ أَلشُّفَّةٌ وَسَيَحْلِمُونَ بِاللَّهِ لَوِ إسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ عَهَا أَللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّںَ لَكَ أَلذِينَ صَدَفُواْ وَتَعْلَمَ أَلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَاذِنُكَ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ أَنْ يُتَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفِسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّفِيلَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ أَلَذِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَارْتَابَتْ فُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ عُورِبع

2 PARTERIES AND A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

وَلَوَ آرَادُواْ أَلْخُرُوجَ لَآعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِي كَرِهَ أُللَّهُ إِنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَفِيلَ آفْعُدُواْ مَعَ ٱلْفَاعِدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ وَ إِلاَّ خَبَالًا وَلَّاوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ أَلْهِتْنَةَ وَهِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴿ لَفَدِ إِبْتَغَوا أَلْهِتْنَةَ مِن فَبْلُ وَفَلَّبُواْ لَكَ أَلَامُورَ حَتَّىٰ جَآءَ أَلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ أَلَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَّفُولُ إِيذَن لِّي وَلاَ تَمْتِنِّجْ أَلاَ فِي أَلْمِتْنَةِ سَفَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْبِهِرِينَ ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَفُولُواْ فَدَ آخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن فَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿ فَل لَّن يُّصِيبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ أَلَّهُ لَنَّا هُوَ مَوْلِينَا ۗ وَعَلَى أُللَّهِ مَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَ ﴿ فُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلاَّ إِحْدَى أَلْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ وَأَنْ يُصِيبَكُمُ أَللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ هَتَرَبَّصُوا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ فَلَ آنهِ فُواْ طَوْعاً آوْ كَرْها ٓ لَّنْ يُتَفَبَّلَ مِنكُمْ وَإِنَّكُمْ كُنتُمْ فَوْماً فِلسِفِيلَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ وَأَن تُفْبَلَ مِنْهُمْ نَفَفَاتُهُمُ وَإِلَّا أَنَّهُمْ حَقِرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ء وَلا يَاتُونَ أَلصَّلَوٰةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالِي وَلاَ يُنفِفُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَتَزْهَقَ أَنْهُسُهُمْ وَهُمْ كَاهِرُونَ ﴿ وَيَحْلِهُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ فَوْمٌ يَهْرَفُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئاً آوْ مَغَارَ اتٍ آوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ النَّهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي أَلصَّدَفَاتِ فَإِنَّ اعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوَ آنَّهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتِيهُمُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَفَالُواْ حَسْبُنَا أَللَّهُ سَيُوتِينَا أَلَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّاۤ إِلَى أَلَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا أَلصَّدَفَاتُ لِلْفُفَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّقِةِ فُلُوبُهُمْ وَهِي أَلرِّفَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَهِي سَبِيلِ إللهِ وَابْنِ أَلسَّبِيلِ قِرِيضَةً مِّنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿نصف اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

**(**79

وَمِنْهُمُ أَلذِينَ يُوذُونَ أَلنَّبِحَءَ وَيَفُولُونَ هُوَ اتْذُنَّ فُلُ اذْنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أَللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمْ ﴿ يَحْلِجُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَحَقُّ أَنْ يُتُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُومِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ مَنْ يُتَحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَلَّا لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِداً فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ أُلْخِزْى أَلْعَظِيمُ ﴿ يَحْذَرُ أَلْمُنَاهِفُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّيُّهُم بِمَا فِي فُلُوبِهِمْ فُلِ إِسْتَهْزِءُوٓ أَ إِنَّ أَلَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَيِس سَأَلْتَهُمْ لَيَفُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ فُلَ آبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ لاَ تَعْتَذِرُوا ۚ فَدْ كَهَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَإِنْ يُتَّعْفَ عَن طَآيِهَةٍ مِّنكُمْ تُعَذَّبْ طَآيِهَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَّ ﴿ ٱلْمُنَاهِفُونَ وَالْمُنَاهِفَاتُ بَعْضُهُم مِّلَ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَن أَلْمَعْرُوفِ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ أَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وَإِنَّ أَلْمُنَافِفِينَ هُمُ الْقِلسِفُونَ ﴿ وَعَدَ أَلَّهُ الْمُنَامِفِينَ وَالْمُنَامِفَاتِ وَالْكُقَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ أُللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّفِيمٌ ﴿ كَالَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ فُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدآ بَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَفِهِمْ بَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَفِكُمْ كَمَا إَسْتَمْتَعَ أَلذِينَ مِن فَبْلِكُم بِخَلَفِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالذِي خَاضُوٓا الوَّلَيِكَ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ فِي أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَالْوَلَيِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ فَاللَّهِمْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُمْ فَي اللّلْفِي فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُمْ فَي اللّلْمُ فَاللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّلْمُ فَاللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَالِمُ فَاللَّهُمْ فَاللّه أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَا الذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴿ وَفَوْمِ إِبْرَ هِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُوتَهِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلَهُم بِالْبَيِّنَاتُّ فِمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمُّ وَلَاكِن كَانُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمْ وَ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن أَلْمُنكر وَيُفِيمُونَ أُلصَّلَوٰهَ وَيُوتُونَ أُلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَوَلَيكِ سَيَرْحَمُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ أُللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلنَّبِحَءُ جَاهِدِ أَلْكُمَّارَ وَالْمُنَاهِفِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيلَهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا فَالُواْ وَلَفَدْ فَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِر وَكَقِرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَفَمُواْ إِلاًّ أَن آغْنِيهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَلِا يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمَّ وَإِنْ

يَّتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ أَللَّهُ عَذَاباً آلِيماً فِي أَلدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي أَلا رْضِمِن وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾ (ربع )

وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ أَللَّهَ لَيِنَ -اتِينَا مِن قِضْلِهِ عَلَنَصَّدَّفَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أُلصَّالِحِينَّ ﴿ قَالَمَّا ءَاتِيلِهُم مِّن بَضْلِهِ، بَخِلُواْ بِهِ، وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ بَأَعْفَبَهُمْ نِفَافاً فِي فُلُوبِهِمُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْفَوْنَهُ, بِمَآ أَخْلَهُواْ أُلَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوِينِهُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ عَلَّمُ أَلْغُيُوبٍ إلانيس يَلْمِزُونَ أَلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ فِي أَلصَّدَفَاتِ وَالذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ أَللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَأَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَأَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَأَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَأَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَأَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَلَهُمْ سَبْعِيلَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْهِرَ أَلَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَهَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِك الْفَوْمَ ٱلْهَاسِفِيلَ ﴿ قَرِحَ ٱلْمُخَلَّةُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلَمَتَ رَسُولِ أَللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَنْ يُتَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَفَالُواْ لاَ تَنْهِرُواْ فِي أِلْحَرِّ فُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُواْ يَهْفَهُونَّ ، قَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ قَالِ رَّجَعَكَ أَلَّهُ إِلَىٰ طَآيِهَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَلذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَفُل لَّ تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدآ وَلَى تُفَايتِلُواْ مَعِي عَدُوّآ انَّكُمْ رَضِيتُم بِالْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَافْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِيلَ ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَيْ أَحَدِ مِينْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَفُمْ عَلَىٰ فَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَقِرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُواْ وَهُمْ قِلْسِفُونَ ﴿ لَهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُواْ وَهُمْ قِلْسِفُونَ ﴿ لَهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُواْ وَهُمْ قِلْسِفُونَ ﴾ وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ أَنْ يُتَعَذِّبَهُم بِهَا فِي أَلدُّنْيِا وَتَزْهَىَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَ بِهِرُونَ ﴿ وَإِذَا النَّالِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَجَلِهِ لَهُ إِللَّهِ وَجَلِهِ لَوْ اللَّهِ وَجَلِهِ لَمُ اللَّهِ وَجَلِهِ لَمُ اللَّهِ وَجَلِهِ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا لَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ الل وَفَالُواْ ذَرْنَا نَكُ مَّعَ أَلْفَاعِدِيلَ ﴿ رَضُواْ بِأَنْ يَتَكُونُواْ مَعَ أَلْخَوَالِفَ وَطْبِعَ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ قِهُمْ لاَ يَفْفَهُونَ ﴿ لَا عَلِي الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُر جَلَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَا وْكَبِيكَ لَهُمُ أَلْخَيْرَاتُ وَا وْكَبِيكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ أَلْقَوْزُ أَلْعَظِيمُ ، وَجَآءَ أَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ أَلاَعْرَابِ لِيُوذَنَ لَهُمْ وَفَعَدَ أُلذِينَ كَذَبُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ مَيُصِيبُ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى أُلضُّعَهَآءِ وَلاَ عَلَى أَلْمَرْضِيٰ وَلاَ عَلَى أَلذِيلَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِفُونَ حَرَجُ إذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ عَلَى أُلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلاَ عَلَى أَلذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فُلْتَ لاَ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَهِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ حَزَناً آلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنهِفُونَ ﴿ ﴿ حَرْب ﴾

إِنَّمَا أُلسَّبِيلُ عَلَى أُلذِينَ يَسْتَنذِنُونَكَ وَهُمُ وَأَغْنِيَآءٌ رَضُواْ بِأَنْ يَّكُونُواْ مَعَ أَلْخَوَالِفِّ وَطَبَعَ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ وَإِذَا رَجَعْتُمْ وَإِلَيْهِمْ فَلِ لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَل نُّومِنَ لَكُمْ فَدْ نَبَّأَنَا أَللَّهُ مِنَ آخْبِارِكُمْ وَسَيَرَى أُللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ فُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ أَنْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّيئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ وَ إِذَا إَنْفَلَبْتُمُ وَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌ وَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوِيلِهُمْ جَهَنَّمٌ جَزَآء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ قِإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ قِإِنَّ أَلَّهَ لاَ يَرْضِيٰ عَنِ أَلْفَوْمِ أِلْقَاسِفِينَ ﴿ ٱلاَعْرَابُ أَشَدُّ كُهْراً وَيْفَافاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِّۦ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ أَلاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنهِى مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ أَلدَّوآبِير عَلَيْهِمْ دَآبِيرة أَلسَّوْءِ وَاللّه سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ أَلاَعْرَابِ مَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنهِنُ فُرُبَاتٍ عِندَ أَللَّهِ وَصَلَوَاتِ أَلرَّسُولَ ۚ أَلآ إِنَّهَا فُرُبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ أَللَّهُ هِي رَحْمَتِهُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالسَّلِيفُونَ أَلاَوَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَاجِرِينَ وَالاَنصِارِ وَالذِينَ إَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَابٍ رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِے تَحْتَهَا ٱلآنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْهَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ أَلاَعْرَابِ مُنَاهِفُونَ وَمِنَ آهْلِ أَلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّقافِ لاَ تَعْلَمُهُمُّ نَحْلُ نَعْلَمُهُم سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ وَءَاخَرُونَ إَعْتَرَهُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحاً وَءَاخَرَ سَيِّيًا عَسَى أَلَّهُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ خُذْ مِنَ آمْوَ لِهِمْ صَدَفَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّ صَلَوَ تِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ يَفْبَلُ الْتُوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ -وَيَاخُذُ أَلصَّدَفَاتِ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ ﴿ وَفُلِ إِعْمَلُواْ فِسَيَرَى أَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِكُمْرِ أَللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ أَلذِيلَ إَتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفِراً وَتَفْرِيفاً بَيْلَ أَلْمُومِنِينَ وَإِرْصَاداً لِيَّمَنْ حَارَبَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ مِن فَبْلُّ وَلَيَحْلِفِنَّ إِنَّ آرَدْنَاۤ إِلاَّ ٱلْحُسْنِي وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ لَا تَفُمْ فِيهِ أَبَداًّ لَّمَسْجِدُ اسِّسَ عَلَى أَلتَّفْوِىٰ مِنَ آوَّلِ يَوْمٍ آحَقُّ أَن تَفُومَ فِيهِ وِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوَّا وَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْمُطَّهِّرِينَّ ﴿ أَفِمَنُ اسِّسَ بُنْيَانُهُ، عَلَىٰ تَفْوِىٰ مِنَ أَللَّهِ وَرِضْوَا بِ خَيْرُ آم مَّنُ اسِّسَ بُنْيَئْنُهُ عَلَىٰ شَهَا جُرُفٍ هِارٍ قِانْهَارَ بِهِ عِي نِارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِ ع أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِيلَ ﴿ لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ أَلذِ عَبَنَوْاْ رِيبَةً فِي فُلُوبِهِمُ وَإِلاًّ أَن تُفَطَّعَ فُلُوبُهُمْ وَالله عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْمُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَيْمُ عَلَي عَلَيْكِ عَلَيْعِ عَلَي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَي عِلِي عَلَي عَلَيْكُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَي عَلَي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي

الَّ أَلَّهَ إَشْتَرِىٰ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ أَنْهُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ أَلْجَنَّةٌ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فِيَفْتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَفّاً فِي أَلتَّوْرِيةِ وَالْإِنجِيلِ وَانْفُرْءَانِّ وَمَنَ آوْفِي بِعَهْدِهِ عِمَ أُللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ أَلذِك بَايَعْتُم بِهِ } وَذَالِكَ هُوَ أَنْهَوْزُ أَنْعَظِيمٌ ﴿ أَلتَّنْبِبُونَ أَنْعَلِمِدُونَ أَنْحَامِدُونَ أُلسَّنبِيحُونَ أُلرَّاكِعُونَ أُلسَّاجِدُونَ أَلاَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ أَلْمُنكر وَالْحَاهِظُونَ لِحُدُودِ أِللَّهِ وَبَشِّرِ أَلْمُومِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِحَ ِ وَالذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْ يَسْتَغْهِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓ الوَّلِي فَرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ وَأَنَّهُمُ وَأَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ آسْتِغْقِارُ إِبْرَاهِيمَ لِّهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَّاوَّاهُ حَلِيمٌ ﴿ وَمَا كَانَ أُلَّهُ لِيُضِلَّ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدِيهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّفُونَ إِنَّ أُلَّهَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمُ ﴿ إنَّ أَلَّهَ لَهُۥ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِّ يُحْيِء وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّس دُونِ أِللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ أَللَّهُ مَا خُونِ أَللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُم مِّس دُونِ أَللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ لَّفَد تَّابَ أَللَّهُ عَلَى أُلنَّبِحَءِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصِارِ أَلذِينَ إَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ أَلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ فُلُوبُ هَرِيوٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّهُ وِبِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ إِنَّهُ وَلَكُ لَلَّهُواْ حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ أَلاَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمُ وَأَنْفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لا مَلْجَأَ مِنَ أُللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا إِلَّ أَللَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا أَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أُللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ أَلصَّادِفِيلَ ﴿ مَا كَالَ لِّلَاهُلِ أَلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّلَ أَلاَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّهُواْ عَن رَّسُولِ أَللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنْهُسِهِمْ عَن نَّهْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَةُ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ أُللَّهِ وَلاَ يَطَءُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ أَلْكُمَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا الاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلٌ صَلِحٌ الَّ أَلَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلاَ يُنهِفُونَ نَهَفَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَفْطَعُونَ وَادِياً الاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ أَلَّهُ أَحْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُومِنُونَ لِيَنهِرُواْ كَآقَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةٍ مِّنْهُمْ طَآيِفَةُ لِّيَتَهَفَّهُواْ فِي أَلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمُ وَإِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ ﴿ نصف السَّاعَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ وَهَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ وَهَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ وَهَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللّلِي اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عِلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عُلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولَ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

ี่ 83

ع الرب 21 ما المحالية المحالي

## ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ • بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾

أَلَّرُ تِلْكَ ءَايَنْتُ الْكِتَنِ إِلْحَكِيمٌ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً آنَ آوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمُ وَأَنَ آنذِرِ إلنَّاسَ وَبَشِّرِ الذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ فَدَمَ صِدْفٍ عِندَ رَبِّهِمْ فَالَ ٱلْكَلْهِرُونَ إِنَّ هَلذَا لَسِحْرٌ مُّبِيلٌ ١٠٠٠ أَلنَّاسَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ فَدَمَ صِدْفٍ عِندَ رَبِّهِمْ فَالَ ٱلْكَلْهِرُونَ إِنَّ هَلذَا لَسِحْرٌ مُّبِيلٌ ١٠٠٠ أَل إِنَّ رَبَّكُمُ أَلَّهُ أَلذِ عَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ إَسْتَوِىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ أَلاَمْرَ مَا مِن شَهِيعٍ الاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهُ عَ ذَالِكُمُ أَلَّهُ رَبُّكُم م أَلَّهُ رَبُّكُم م قَاعْبُدُوه أَ أَهَلا تَذَّكَّرُون ١ ﴿ إِلَّا مِنْ جِعْكُمْ جَمِيعا آ وَعْدَ أُلَّهِ حَفّاً إِنَّهُ لِيَبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى أَلذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ بِالْفِسْطِّ وَالذِيلَ كَهَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ آلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْهُرُونَ ﴿ هُوَ أَلذِك جَعَلَ أَلشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْفَمَرَ نُوراً وَفَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ أُلسِّنِينَ وَالْحِسَابُّ مَا خَلَقَ أُللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ نُقِصِّلُ الْآيَاتِ لِفَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ فِي إِخْتِلَفِ إليَّلِ وَالنَّهِارِ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ الآيَاتِ لِّفَوْمِ يَتَّفُونَ ﴾ إِنَّ أُلذِيلَ لا يَرْجُونَ لِفَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ إِلدُّنْيِا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالذِيلَ هُمْ عَلَ ايَاتِنَا غَلِمِلُونَ ﴾ اوْلَلِيكَ مَأْوِيلهُمُ أَلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِك مِن تَحْتِهِمُ أَلاَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ أَلنَّعِيمَ ﴿ وَعُويِهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ أَللَّهُمُّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُ دَعْوِينهُمُ وَأَنِ إِنْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أِنْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ رَبِّ اللَّهُمُّ وَالْحِيلَ اللَّهُمُّ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَنْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ رَبِّ اللَّهُمُّ وَاللَّهُمُ وَأَن اللَّهُمُّ وَاللَّهُمُ وَأَن اللَّهُمُّ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمُّ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُّ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمُّ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللّ

وَلَوْ يُعَجِّلُ أَلَّهُ لِلنَّاسِ أِلشَّرَّ إَسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَّيْهِمُ وَأَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ أَلذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَانَ أَلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ فَاعِداً آوْ فَآيِما ۖ فَلَمَّا كَشَهْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ، كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ، وَلَفَدَ آهْلَكْنَا أَلْفُرُونَ مِن فَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِّ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُوّا كَذَلِكَ نَجْزِى إَلْفَوْمَ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِمَ فِي أَلاَرْضِمِلْ بَعْدِهِمْ لِنَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيِّنَكِ فَالَ أَلذِيلَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا إَيتِ بِفُرْءَانٍ غَيْرِ هَلذَآ أَوْ بَدِّلْهٌ فُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ ابَدِّلَهُ، مِن تِلْفَآءِ عُ نَهْسِيَّ إِنَ آتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوجِي إِلَىَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فُل لَّوْ شَآءَ أُللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَلَا يُحُمْ وَلَا أَدْرِيكُم بِهِ ء مَفَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن فَبْلِهُ وَ أَفِلا تَعْفِلُونَ ﴿ فَمَلَ اَظْلَمُ مِمَّ لِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُلَّهِ كَذِباً آوْ كَذَّبَ بِئَايَئِتِهِ ۚ إِنَّهُۥ لاَ يُفْلِحُ أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِں دُونِ أِللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْهَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَـُولُآءِ شُهَعَـُونَا عِندَ أُللَّهِ فُلَ آتُنَبِّءُونَ أُللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي أِلاَرْضِّ سُبْحَلنَهُ وَتَعَلِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَي هَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلاَّ اثْمَّةَ وَاحِدَةً بَاخْتَلَهُو ۗ أُولاَ كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِهُونَّ ﴿ وَيَفُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهُ عَفُلِ إنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلهِ قِانتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّلَ ٱلْمُنتَظِرِيلَ ﴿ وَإِذَآ أَذَفْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ مِّلْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمُ وَ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي ءَايَاتِنَا ۚ فُلِ إِللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ هُوَ أَلذِك يُسَيِّرُكُمْ هِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ هِي أَلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَهَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيخُ عَاصِتْ وَجَآءَهُمُ أَلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ وَ الْحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَ لَبِينَ آنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ ٤ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قَالَمَّا ٱنجِيهُمْ وَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْآرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنْفِسِكُمْ مَّتَاعُ أَلْحَيَوٰةِ أِلدُّنْيِا فُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوةِ اللُّنْيِا كَمَآءٍ آنزَلْنَهُ مِنَ أُلسَّمَآءِ فَاخْتَلَطَّ بِهِ، نَبَاتُ الأرْضِ مِمَّا يَاكُلُ أَلنَّاسُ وَالآنْعَامُ حَتَّنَى إِذَآ أَخَذَتِ إِلاَرْضُ زُخْرُفِهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ فَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَبيلهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالآمْسَّ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِفَوْمٍ يَتَهَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دِارِ إِلسَّلَمِ وَيَهْدِ عَن يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ حزب اللَّهُ عَن اللَّهُ عَدْعُواْ إِلَىٰ دِارِ إِلسَّلَمِ وَيَهْدِ عَن يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ حزب اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُمْ عَ

لِّلذِينَ أَحْسَنُواْ أَنْحُسْنِيٰ وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَنُ وُجُوهَهُمْ فَتَرُّ وَلاَ ذِلَّةٌ اوْلَيِكَ أَصْحَبُ أَنْجَنَّةٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَالذِينَ كَسَبُواْ أَلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّيَّةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ أُللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَآ الْعُشِيَتْ وُجُوهُهُمْ فِطَعاً مِّنَ أَنْيُلِ مُظْلِماً اوْلَيِكَ أَصْحَابُ أَلَبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَفُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ وَأَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَفَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّا كُنتُمُ وَإِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَكَمِيٰ بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَامِلِينَ ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَقِتْ وَرُدُّواْ إِلَى أُللَّهِ مَوْلِيهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ﴿ فَلْ مَن يَّرْزُفُكُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِّ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ أَلاَمْرَ ۗ فَسَيَفُولُونَ أُلَّةً فَفُلَ آفِلاَ تَتَّفُونَّ ﴿ فَذَالِكُمْ أَلَّهُ رَبُّكُمْ أَلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ أَلْحَقِّ إِلاَّ أَلضَّلَلَّ فَأَنِّي تُصْرَفُونَ ١ كَذَالِكَ حَفَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى أَلذِينَ فِسَفُوٓاْ أَنَّهُمْ لاَ يُومِنُونَ ١ فَلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّنْ يَّبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ فَلِ إِللَّهُ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ فَأَبِّي تُوفِكُونَ ﴿ فَلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّنْ يَّهْدِحَ إِلَى أَلْحَقَّ فُلِ إِللَّهُ يَهْدِ لِلْحَقِّ أَفِمَن يَّهْدِحَ إِلَى أَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّ لاَّ يَهَدِّحَ إِلاَّ أَنْ يُهْدِى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ وَ إِلاَّ ظَنّآ اللَّهَ الظَّلَّ لاَيُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئآ الَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَهْعَلُونَ ﴾ أَن وَمَا كَانَ هَلَذَا أَلْفُرْءَانُ أَنْ يُهْتَرِئ مِن دُونِ أِللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلذِك بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَهْصِيلَ أَنْكِتَكِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ إِنْعَلَمِين ﴿ أَمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيلةٌ فَلْ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ، وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّ دُونِ أُللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِيفِينَ ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ، كَذَلِكَ كَذَّبَ ألذِينَ مِن فَبْلِهِمْ قِانظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِفِبَةُ أَلظَّلِمِين ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يُومِنُ بِهِ، وَمِنْهُم مَّن لا يُومِنُ بِهِ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَفُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَأَنتُم بَرِيٓ وُ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِثَةٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَهَأَنتَ تُسْمِعُ أَلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْفِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَّنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَمَّأَنتَ تَهْدِكَ أِلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يُبْصِرُونَّ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لاَ يَظْلِمُ أَلنَّاسَ شَيْئاً وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ أَلنَّهِارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمَّ فَدْ خَسِرَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِلِفَآءِ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِيلَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلذِك نَعِدُهُمُ ۚ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ قِإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ أَللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَبْعَلُونَّ ﴿ وَلِكُلِّ الْمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ فُضِيَ بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَّ وَيَفُولُونَ مَتِيٰ هَاذَا أُلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ ﴿ ﴿ (ربع )

فُل لاًّ أَمْلِكُ لِنَفْسِ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إلاَّ مَا شَآءَ أَللَّهُ لِكُلِّ الْمَّةِ آجَلُ إذَا جَآءَ اجَلَهُمْ قِلاَ يَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ ﴿ فَلَ آرَآيْتُمُ وَإِنَ آبِيكُمْ عَذَابُهُ وِبَيَنَاً آوْ نَهَاراً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَفَعَ ءَامَنتُم بِهِ ٓءَ ءَالْمَن وَفَدْ كُنتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثُمَّ فِيلَ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَّ ﴿ وَيَسْتَنْبِءُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ فُلِ اِك وَرَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَوَ آنَّ لِكُلِّ نَهْسِ ظَلَمَتْ مَا هِي أَلْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ ٓء وَأَسَرُّواْ أَلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ أَلْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ أَلاَ إِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَ يُحْيِ ء وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ يَآأَيُّهَا أَلنَّاسُ فَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّس رَّبِّكُمْ وَشِهَآءٌ لِّمَا فِي أَلصُّدُورِ وَهُدىَّ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِين ﴿ فُلْ بِهَضْلِ أُللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ قَبِلَاكَ قِلْيَهْرَحُواۚ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَّ ﴿ فُلَ آرَآيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّں رِّزْفِ بَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَلًا فُلَ -آللَهُ أَذِنَ لَكُمْ وَأَمْ عَلَى أَللَهِ تَهْتَرُونَ ﴿ وَمَا ظَنَّ أَلذِينَ يَهْتَرُونَ عَلَى أُللَّهِ إِنْكَذِبَ يَوْمَ أَنْفِيَهُمَ قُ إِلَّ أَللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلنَّاسٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَّ ﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن فُرْءَانٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إذْ تُعِيضُونَ فِيهٌ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْفَالِ ذَرَّةٍ فِي أَلاَ رْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَآء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَكِ مُّبِيلٌ ﴿ ٱلَّا إِنَّ أَوْلِيَآءَ أَلَّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَلَّا لِي آ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ ﴿ لَهُمُ أَلْبُشْرِىٰ فِي أَلْحَيَاةِ أَلدُّنْيِا وَفِي أَلاَخِرَةً لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ أَللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَنْهَوْزُ أَنْعَظِيمٌ ١ وَلاَ يُحْزِنكَ فَوْلَهُمُّ وَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ ١ وَلاَ يُحْزِنكَ فَوْلَهُمُّ وَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ وَلاَ يُحْزِنكَ فَوْلَهُمُّ وَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ وَلاَ يُحْزِنكَ فَوْلَهُمُّ وَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ مَن هِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَن هِي أَلاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ أَلذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ شُرَكَآءً إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ وَ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿ هُوَ أَلذِ عَجَلَ لَكُمُ أَليْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً اللَّ فِي ذَالِكَ عَلاَ يَلتِ لِّفَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَالُواْ ۚ إِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداَّ سُبْحَانَهُۥ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُۥ مَا فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّى سُلْطَنِ بِهَانَدَآ أَتَفُولُونَ عَلَى أُلَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَلِ إِنَّ أَلذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أُلَّهِ أَلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ 

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ، يَلْفَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّفَامٍ وَتَذْكِيرِ عِ بِعَايَاتِ أَلَّهِ فَعَلَى أُللَّهِ تَوَكَّلْتُ ۚ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنَ آمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ إَفْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلاَ تُنظِرُونِ ﴿ إِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَنْتُكُم مِّنَ آجْرٍ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ وَالمِرْتُ أَن آكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ هِ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَلُهُ وَمَن مَّعَهُ فِي أَلْفُلْكِ وَجَعَلْنَلْهُمْ خَلَيِيتٌ وَأَغْرَفْنَا ٱلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُنذَرِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِلْ بَعْدِهِ عَرُسُلًا إِلَىٰ فَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّناتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ، مِن فَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ فُلُوبِ أَلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ عِنَايَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْماً مُّجْرِمِينَ ﴿ فَكَا جَآءَهُمُ أَلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا فَالْوَاْ إِنَّ هَلَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينَّ ﴿ فَالَ مُوسِئَ أَتَفُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ وَأَسِحْرُ هَلَذَا وَلاَ يُمْلِحُ السَّلِحِرُونَ ﴿ فَالْوَا أَجِيعُتَنَا لِتَلْهِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا أَلْكِبْرِيَآءُ هِي أَلاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُومِنِينَ ﴿ وَفَالَ فِرْعَوْنُ إِيتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أُلسَّحَرَةُ فَالَ لَهُم مُّوسِيْ أَلْفُواْ مَآ أَنتُم مُّلْفُونَّ ﴿ قَلَمَّآ أَلْفَوْاْ فَالَ مُوسِيٰ مَاجِئْتُم بِهِ السِّحْرُّ إِنَّ أُللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَّ ﴿ وَيُحِنُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَّ ۞ ۞ قِمَآ ءَامَنَ لِمُوسِيْ إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن فَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِمْ وَأَن يَّفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي أَلاَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ أَلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَفَالَ مُوسِىٰ يَافَوْمِ إِن كُنتُمْ وَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَفَالُواْ عَلَى أُلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْفَومِ أَلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ أَنْفَوْمِ أِنْكِ هِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِفَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ فِبْلَةً وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةً وَبَشِّرِ أَلْمُومِنِينَّ ﴿ وَفَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُۥ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي إِلْحَيَوٰةِ إِلدُّنْيِّا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَلَ سَبِيلِكَ وَبَّنَا إَطْمِسْ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَلاَ يُومِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا أَلْعَذَابَ أَلالِيم اللهِ عَلَمُ الجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فِاسْتَفِيمًا وَلاَ تَتَّبِعَن سِيلَ ألذِيل لا يَعْلَمُون اللهِ وَجَوَزْنَا بِبَنِجَ إِسْرَآءِيلَ أَلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْلُ وَجُنُودُهُ, بَغْياً وَعَدُواً ۚ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَدْرَكَهُ أَلْغَرَفُ فَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لَآ إِلَّهَ إِلاَّ ٱلذِحْ ءَامَنَتْ بِهِ، بَنُوٓاْ إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ءَالْمَ وَفَدْ عَصَيْتَ فَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ قِالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْقِكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ عَن ـ ايَاتِنَا لَغَلْفِلُونَ ﴿ ﴿ (بع على الأرب 22 ما الكام ا

وَلَفَدْ بَوَّأْنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْفٍ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَاتِ فِمَا إَخْتَلَهُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ أَلْعِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَنْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّاۤ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَل إلذِينَ يَفْرَءُونَ أَنْكِتَكِ مِن فَبْلِكَ لَفَدْ جَآءَكَ أَنْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۚ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَنْمُمْتَرِينَّ ﴿ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ إِللَّهِ مَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَّ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ ﴾ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا أَلْعَذَابَ أَلاَلِيمَّ ۞ فَلَوْلاَ كَانَتْ فَرْيَةُ \_امَنَتْ فَنَهَعَهَآ إِيمَانُهَآ إِلاَّ فَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ أَلْخِزْيِ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا وَمَتَّعْنَاهُمُ وَ إِلَىٰ حِيلَّ هِ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ ءَلاَمَنَ مَن فِي أَلاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً آفِأَنتَ تُكْرِهُ أَلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَّ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ آن تُومِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ أِللَّهِ وَيَجْعَلُ أُلرِّجْسَ عَلَى أُلذِينَ لاَ يَعْفِلُونَ را فَي فُـلُ النظرُواْ مَاذَا فِي إْلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي إِلاَّيَاتُ وَالنُّذُرُ عَى فَوْمِ لاَّ يُومِنُونَ ﴿ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ إِللَّا مِثْلَ أَيَّامِ خَلَوْاْ مِن فَبْلِهِمْ فُلْ قِانتَظِرُوٓا ۚ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَفّاً عَلَيْنَا نُنَجّ الْمُومِنِينَّ ﴿ فَلْ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ الذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِنَ آعْبُدُ اللَّهَ أَلذِك يَتَوَقِيْكُمْ وَأُمِرْتُ أَنَ آكُونَ مِنَ أَنْمُومِنِينَ ﴿ وَأَن آفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ قِإِنَّكَ إِذاً مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنْ يَتَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ قِلاَ كَاشِفَ لَهُ وَ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ قِلاَ رَآدًّ لِهَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ، مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُو ٱلْغَهُورُ أَلرَّحِيمٌ ﴿ فَلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمُ أَلْحَقُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ إهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِك لِنَهْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ٱ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلَّ اللهُ وَاتَّبِعْ مَا يُوجِيْ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ أُللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ أَلْحَاكِمِينَ ﴿

﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلَّا **حَمَّلِ أَلَّا ال**َّحْمَٰلِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

أَلْرٌ كِتَابُ احْكِمَتَ ـ ايَاتُهُو فُمَّ فِصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ اللَّا تَعْبُدُواْ إِلاَّ أَللَّهَ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ وَأَنِ إِسْتَغْهِرُواْ رَبَّكُمْ فُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً النَّى أَجَلِ مُّسَمّى وَيُوتِ كُلَّ ذِك فَضْلٍ فَضْلَهُۥ وَإِن تَوَلَّوْاْ قِإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿ إِلَى أُللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرُ ﴿ ٱلْآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْهُواْ مِنْهُ أَلاَ حِيلَ يَسْتَغْشُولَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أِلصَّدُورِ ١ ﴿ حزب ﴿

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي أَلاَرْضِ إِلاَّ عَلَى أُللَّهِ رِزْفُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَفَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَلْبِ مُّبِيلٍ ﴿ وَهُوَ أَلذِ عَنَى أَلْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى أَلْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ وَ أَيُّكُمُ وَ أَحْسَلُ عَمَلًا وَلَيِس فُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ إِلْمَوْتِ لَيَفُولَنَّ أَلذِينَ كَهَرُوٓا إِنْ هَلذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِين ﴿ وَلَيِنَ آخُّونَا عَنْهُمُ أَنْعَذَابَ إِلَى المَّةِ مَّعْدُودَةِ لَّيَفُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَ أَلاَ يَوْمَ يَاتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوهِاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَبِينَ آذَفْنَا أَلِانسَلَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَعُوسٌ كَفُورٌ ١ وَلَيِنَ آذَفْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَفُولَنَّ ذَهَبَ أَلسَّيِّعَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ وَلَهَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ إِلاَّ أَلْذِيلَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ الْوَلَيِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَمَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآيِينً بِهِ عَدْرُكَ أَنْ يَّفُولُواْ لَوْلَا النزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكٌ انَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ أَمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِينَهُ فُلْ قِاتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ -مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ ﴿ وَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا النزِلَ بِعِلْمِ أَللَّهِ وَأَن لاَّ إِلَا هُوٓ مَهَلَ آنتُم مُّسْلِمُونَّ ﴿ فَهُ مَن كَانَ يُرِيدُ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْبِا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ وَأَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴿ الْوَلَيِكَ أَلذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ إِلا أَلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ﴿ أَفِمَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن فَبْلِهِ ، كِتَابُ مُوسِى إِمَاماً وَرَحْمَةً اوْلَيِكَ يُومِنُونَ بِهِ- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ عِنَ ٱلْآحْزَابِ قِالنَّارُ مَوْعِدُهُ، قِلاَ تَك هِ مِرْيَةٍ مِنْنَهُ إِنَّهُ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَمْكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يُومِنُونَّ ﴿ وَمَنَ آظُلَمُ مِمَّ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً اوْلَيِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَفُولُ الْأَشْهَادُ هَلَوُ لَآءِ الذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَ أَلاَ لَعْنَةُ أُلَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَامِرُونَ ا وْلَيْهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مُعْجِزِينَ فِي الآرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ اللهِ مِنَ اوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمُ أَلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ أَلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ الْوَلْمِيكَ أَلَذِينَ خَسِرُواْ أَنفِسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَّ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَّ ﴿ إِنَّ ألذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ وَالْوَلَيِكَ أَصْحَابُ أَنْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ﴿ (بع )

مَثَلُ أَلْهَرِيفَيْنِ كَالأَعْمِىٰ وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَنِ مَثَلًا آَفِلاَ تَذَّكُرُونَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً اِلَّي فَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيلُ ﴿ آنَ لا ۖ تَعْبُدُوۤاْ إِلا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ آلِيمٍ ﴿ فَالَ أَلْمَلًا أَلْدِينَ كَهَرُواْ مِن فَوْمِهِ، مَا نَرِيكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ إَتَّبَعَكَ إِلاَّ أَلذِينَ هُمْ وَ أَرَاذِلْنَا بَادِى أَلرَّأْي وَمَا نَرِىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن قِضْلِ بَلْ نَظنتُكُمْ كَاذِبِينَ ﴿ فَالَ يَافَوْمِ أَرَآيْتُمُ وَ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّے وَءَاتِينِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ - فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمُ وَ أَنْلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿ وَيَافَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَّا إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَى أُللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ أَلذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّهُم مُّ لَمَفُواْ رَبِّهِم ۗ وَلَكِنِّي أَرِيكُمْ فَوْماً تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَافَوْمِ مَنْ يَّنصُرُنِي مِنَ أُلَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ مَ أَهَلاَ تَذَّكَّرُونَ ﴿ وَلاَ أَفُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ أُللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ وَلاَ أَفُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَفُولُ لِلذِينَ تَزْدَرِتَ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُوتِيَهُمُ أَللَهُ خَيْراً أَللَهُ أَعْلَمُ بِمَا مِحَ أَنهُسِهِمُ وَ إِنِّيَ إِذاً لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَّ ﴿ فَالُواْ يَلنُوحُ فَدْ جَلدَلْتَنَا فِأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فِاتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِفِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَاتِيكُم بِهِ أَللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىَ إِنَ آرَدتُ أَنَ آنصَحَ لَكُمُ وَ إِن كَانَ أَللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ إِفْتَرِيلَةٌ فُلِ اِنِ إِفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِےٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿ وَالْوِحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ آنَّهُ لِلْ يُومِنَ مِن فَوْمِكَ إِلاَّ مَن فَدَ ـامَنَ قِلاَ تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَهْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ أَلْهُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَّا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي أَلذِينَ ظَلَمُوٓ ا إِنَّهُم مُّغْرَفُونَ ﴿ وَيَصْنَعُ أَلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَّا مِّن فَوْمِهِ عَضِرُواْ مِنْهُ فَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَهَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيمُ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ امْرُنَا وَهَارَ أَلتَّنُّورُ فُلْنَا إَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْںِ إِثْنَيْسِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ أِنْفَوْلُ وَمَن ـ امَّنَّ وَمَا ءَامَن مَعَهُ وَ إِلاَّ فَلِيلَّ ﴿ نصف المَن وَمَا عَامَلَ مَعَهُ وَ إِلاَّ فَلِيلَّ ﴿ وَسَف الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْفَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْفَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْفَاقُولُ وَمَن المَّنْ وَمَن المَّلَّ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ إِلَّا فَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ

وَفَالَ إَرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ أَللَّهِ مُجْرِينَهَا وَمُرْسِيْهَا ۖ إِنَّ رَبِّےلَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهِيَ تَجْرِكَ بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادِى نُوحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَلْبُنِّيّ إِرْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ ٱلْجِلْفِرِينَ ﴿ قَالَ سَتَاوِتَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِهِ مِنَ ٱلْمَآءِ فَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ آمْرِ إللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ بَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَفِينَ ﴿ وَفِيلَ يَتَأَرْضُ إِبْلَعِي مَآءَكِ وَيَلسَمَآءُ أَفْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَفَضِيَ ٱلآمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى أَلْجُودِيٌّ وَفِيلَ بُعْداً لِّلْفَوْمِ أَلظَّالِمِين ﴿ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَفَالَ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنَ آهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ أَلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ أَلْحَاكِمِين ﴿ قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَمِنَ آهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ قَلاَ تَسْئَلَنِّ عَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ انِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن آسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لے بِهِ، عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْهِرْ لِي وَتَرْحَمْنِحَ أَكُ مِّنَ أَلْخَلسِرِينَ ﴿ فِيلَ يَلنُوحُ إِهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَيْ الْمَمِ مِّمَّل مَّعَكَّ وَالْمَمْ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَالُ آلِيمٌ ﴿ يَلْكَ مِنَ آنبَآءِ أَنْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلاَ فَوْمُكَ مِن فَبْلِ هَلذا ۗ فَاصْبِر ۗ إِنَّ أَلْعَلفِبَةَ لِلْمُتَّفِيلَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُوداً فَالَ يَافَوْمِ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُم مِّي اللَّهِ غَيْرُهُۥ إِنَ آنتُمُۥ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ﴿ يَافَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنَ اَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى أَلذِك فَطَرَنِيَّ أَفَلاَ تَعْفِلُونَّ ﴿ وَيَافَوْمِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ أِلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ فُوَّةً اللَّيٰ فُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِين الله الله فَالُواْ يَاهُودُ مَا جِيئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِحَ ءَالِهَتِنَا عَن فَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَّ ﴿ إِن نَّفُولُ إِلاَّ إَعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٌ فَالَ إِنِّيَ الشُّهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِےٓۃٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهُۦ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونَ ﴿ إِنَّ تَوَكَّلْتُ عَلَى أُلَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ الآَّ هُوَ ءَاخِذا بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمِّ ﴿ قَالِ تَّوَلُّواْ فَفَدَ آبْلَغْتُكُم مَّآ ابْرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمُّ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي فَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ حَمِيظٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَالذِيلَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍّ ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِئَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ, وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَ كُلِّ جَبِّارٍ عَنِيدٍ ﴿ وَاتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ أَلدُّنْبِا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ۖ أَلاَ إِنَّ عَاداً كَقِرُواْ رَبَّهُمُّ وَأَلاَ بُعْداً لِّعَادٍ فَوْمِ هُودِ ﴿ وَإِلَىٰ فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً فَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّي اللَّهِ غَيْرُهُ, هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ أَلاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ٓ إِنَّ رَبِّے فَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿ ﴿ رَبِّ اللَّهُ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ٓ إِنَّ رَبِّے فَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿ ﴿ رَبِّ اللَّهُ اللّ

فَالْواْ يَاصَالِحُ فَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً فَبْلَ هَاذَآ أَتَنْهِينَآ أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ فَالَ يَافَوْمِ أَرَآيْتُمُ وَإِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتِينِي مِنْهُ رَحْمَةً فِمَنْ يَّنصُرُنِي مِنَ أُلَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ وَيَلْفَوْمِ هَلَذِهِ عَنَافَةُ أُلَّهِ لَكُمُ وَ ءَايَهُ ۖ فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِح أَرْضِ أِللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ فَرِيبٌ ﴿ فَعَفَرُوهَا فَفَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَالِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿ فَهُ لَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمَيِدٌ الَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْفَوِيُّ أَلْعَزِيزٌ ﴿ وَأَخَذَ ٱلذِينَ ظَلَمُواْ أَلصَّيْحَةُ وَأَصْبَحُواْ فِي دِيلِرِهِمْ جَلِثِمِينَ ﴿ حَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَ آ أَلاَ إِنَّ ثَمُوداً كَقِرُواْ رَبَّهُمْ وَأَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ ﴿ وَلَفَدْ جَآءَتْ رُسُلْنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِىٰ فَالُواْ سَلَما ۚ فَالَ سَلَمْ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ قَلَمَّا رِءِ آ أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلَ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيمَةً فَالُواْ لاَ تَخَفِّ إنَّآ ارْسِلْنَآ إِلَىٰ فَوْمِ لُوطِّ ﴿ وَامْرَأَتُهُ فَآيِمَةٌ <u> </u> فَضَحِكَتْ قَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اسْحَاقَ يَعْفُوبُ ﴿ فَالَتْ يَاوَيْلَتِنَى ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَاذَا بَعْلِم شَيْخاً إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ فَالْوَا أَتَعْجَبِينَ مِنَ آمْرِ إِللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ وَ أَهْلَ ٱلْبَيْتُ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ قَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرِي يُجَدِلْنَا فِي فَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ آوَّاةً مُّنِيبٌ ﴿ يَلَإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَذَآ إِنَّهُ وَفَدْ جَآءَ امْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ وَ اتِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطاً سنة وَ بِهِمْ وَضَاق بِهِمْ ذَرْعاً وَفَالَ هَانَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَآءَهُ وَهُمُهُ لِهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ أُلسَّيِّئَاتِ فَالَ يَافَوْمِ هَـ ثَوُلاء بَنَاتِهِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيَّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ﴿ فَالُواْ لَفَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدٌ ﴿ فَالَ لَوَ آنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً آوَ ـ اوِحْ إِلَىٰ رُكْسِ شَدِيدِ ﴿ فَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِطْعٍ مِّنَ أَلَيْلِ وَلاَ يَلْتَهِتْ مِنكُمْ وَ أَحَدُ الاَّ إَمْرَأَتَكَ ۚ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمُّ وَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ أَلصُّبْحُ أَلَيْسَ أَلصُّبْحُ بِفَرِيبٌ ﴿ قَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ أَلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ حزب ﴾

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبآ فَالَ يَنفَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُۥ وَلاَ تَنفُصُواْ أَنْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرِيْكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍّ ﴿ وَيَلْفَوْمِ أَوْفُواْ أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْفِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ أَلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي إِلاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَفِيَّتُ أَللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَمِيظٍ ﴿ فَالُواْ يَاشَعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوَ آن نَّهْعَلَ فِيحَ أَمْوَ لِنَا مَا نَشَآؤُاْ إِنَّكَ لَّانتَ أَلْحَلِيمُ أَلرَّشِيذٌ ﴿ فَالَ يَلفَوْمِ أَرَآيْتُمُ ٓ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّس رَّبِّي وَرَزَفَنِي مِنْهُ رِزْفاً حَسَنآ وَمَآ ارِيدُ أَنُ اخَالِقِكُمْ وَإِلَىٰ مَآ أَنْهِيكُمْ عَنْهُ إِن ارِيدُ إِلاَّ أَلِاصْلَحَ مَا إَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيفِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ النِيبُ ، وَيَافَوْم لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِفَافِيَ أَنْ يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ فَوْمَ نُوحٍ أَوْ فَوْمَ هُودٍ أَوْ فَوْمَ صَلِحٍ وَمَا فَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدِ ﴿ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ٓ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ فَالُواْ يَاشَعَيْبُ مَا نَهْفَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَفُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيهاً وَلَوْلاً رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍّ ﴿ فَالَ يَافَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ أُلَّهِ وَاتَّخَذتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيّاً ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿ اللَّهِ فَالَّا لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مُحِيطٌّ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلّ وَيَلفَوْمِ إعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وَإِنِّي عَلمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَلْذِبُّ وَارْتَفِبُوٓا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ رَفِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالذِيلَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ أَلذِينَ ظَلَمُواْ أَلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيلِرِهِمْ جَلِثِمِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ أَلاَ بُعْداً لِيَّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَلِ مُّبِيلِ ﴿ الَّيٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ ٤ قِاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍّ ﴿ يَفْدُمُ فَوْمَهُ وَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ أَلنَّارَّ وَبِيسَ أَلْوِرْدُ أَلْمَوْرُودٌ ١ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ مَا نَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْفِيَامَةُ بِيسَ ٱلرِّفِدُ أَلْمَرْفُودٌ ١ وَالْمَا فَالِكَ مِنَ آنبَآءِ أَلْفُرِىٰ نَفُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا فَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِ ظَلَمُواْ أَنْهُسَهُمْ بَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمُ ءَالِهَتُهُمُ أَلتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مِن شَعْءٍ لَّمَّا جَآءَ امْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِّ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ أَلْفُرِىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ وَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ أَلاَخِرَةٍ ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ أَلنَّاسٌ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِّرُهُ وَ إِلاَّ لِلْجَلِ مَّعْدُودِّ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾ يَوْمَ يَاتِ، لاَ تَكَلَّمُ نَفْسُ الاَّ بِإِذْنِهِ، قَمِنْهُمْ شَفِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ قَامَّا ٱلذِينَ شَفُواْ قِفِي أَلبَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِينُ هِ خَللِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أِلسَّمَلُوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ وَأَمَّا أَلذِينَ سَعِدُواْ بَهِ إِنْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ إِلسَّمَاوَاتُ وَالآرْضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِّ شَ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـٰ وَلَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن فَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفُوصٍ ﴿ وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهٌ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِن رَّيِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِيْنُهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِن كُلًّا لَّمَا لَيُوَقِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمُّ وَإِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَاسْتَفِمْ كَمَاۤ الْمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوِّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى أَلذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ أَلنَّارٌ وَمَا لَكُم مِّ دُونِ إِللَّهِ مِنَ آوْلِيَآءٌ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴿ وَأَفِمِ أَلصَّلَوٰةَ طَرَهَي أَلنَّهِارِ وَزُلَهَا مِّنَ ٱلنَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ذَلِكَ ذِكْرِىٰ لِلذَّ كِرِين ﴿ وَاصْبِرْ قَإِلَّ ٱللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِين ﴿ قَلَوْلاَ كَانَ مِنَ ٱلْفُرُونِ مِن فَبْلِكُمْ وَاتُولُواْ بَفِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ أَنْهَسَادِ فِي أَلاَرْضِ إِلاَّ فَلِيلًا مِّمَّنَ آنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ أَلذِينَ ظَلَمُواْ مَا التَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ رَمُ اكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ أَنْفُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَّ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ أَلنَّاسَ اثمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِهِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَّ وَلِذَالِكَ خَلَفَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّفُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آنبَآءِ أِلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ، فِؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلاِهِ أِلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴿ وَفُل لِلَّذِينَ لاَ يُومِنُونَ إَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وَإِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ وَلِلهِ غَيْبُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَّ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ أَلاَمْرُ كُلُّهُۥ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهٌ وَمَا رَبُّكَ بِغَاهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

## ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾

Einer in and State

فَالَ فَآيِلٌ مِّنْهُمْ لاَ تَفْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَنْفُوهُ فِي غَيَابَاتِ إنْجُبِّ يَلْتَفِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَّ ١ فَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لاَ تَامَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَاصِحُونَّ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعِ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَامِظُونَ ﴿ فَالَ إِنِّي لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ، وَأَخَافُ أَنْ يَّاكُلَهُ الذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَامِلُونَ ﴿ فَالُواْ لَيِنَ آكَلَهُ أَلذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذآ لَّخَسِرُونَّ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَّجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ إَلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّيَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلاَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴿ فَالُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ أَلذِّيبٌ وَمَآ أَنتَ بِمُومِي لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلدِفِينَّ ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ فَمِيصِهِ عِبَدِمٍ كَذِبٍّ فَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ وَأَنْهُسُكُمُ وَأَمْرِآ قِصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَالُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلِيٰ دَلْوَهُۥ فَالَ يَلْبُشْرِيَ هَلذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ۞ وَفَالَ ٱلذِے إِشْتَرِيْهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِ مَثْوِيهُ عَسِى أَنْ يَّنْهَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدآَّ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي أَلاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَاوِيلِ أَلاَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۦ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَكُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَالِكَ نَجْزِكِ إِلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَي وَرَاوَدَتْهُ أَلِتِهِ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّهْسِهِ، وَغَلَّفَتِ الْأَبْوَابَ وَفَالَتْ هِيتَ لَكَّ فَالَ مَعَاذَ أُللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَ مَثْوِايُّ إِنَّهُ لاَ يُهْلِحُ أُلظَّلِمُونَّ ﴿ وَلَفَدْ هَمَّتْ بِهِ ء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّءِا بُرْهَانَ رَبِّهُ- كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْقَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاسْتَبَفَا أَلْبَابَ وَفَدَّتْ فَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْقِيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابٌ فَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنَ آرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءاً الآ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَاكُ آلِيمٌ ﴿ فَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّمْسِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ آهْلِهَآ إِن كَانَ فَمِيصُهُ، فُدَّ مِن فُبُلِ قَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ فَمِيصُهُۥ فُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ ﴿ فَلَمَّا رِءِا فَمِيصَهُۥ فُدَّ مِ دُبُرٍ فَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَذَا وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيِينَ ﴿ وَفَالَ نِسْوَةً فِي الْمَدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتِيلَهَا عَن نَّمْسِهِ، فَدْ شَغَفَهَا حُبّاً انَّا لَنَرِيْهَا فِي ضَلَلٍ مُّبِينِّ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ النَّهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَفَالَتُ احْرُجْ عَلَيْهِنَّ قِلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَفَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَفُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا هَاذَا بَشَراً الْ هَلذَآ إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿ فَالَتْ فَذَالِكُنَّ أَلذِك لَمْتُنَّنِي فِيهٌ وَلَفَدْ رَاوَدتُّهُ، عَن نَّفْسِهِ، فَاسْتَعْصَمَّ وَلَيِس لَّمْ يَهْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ أَلصَّلْغِرِينَ ﴿ ﴿ (ربع )

فَالَ رَبِّ أَلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِحَ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ أَلْجَاهِلِينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّلُ بَعْدِ مَا رَأُواْ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِيرٍ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَالٌ فَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيَ أَرِىنِيَ أَعْصِرُ خَمْراً وَفَالَ ٱلآخَرُ إِنِّيَ أَرِلنِيَ أَحْمِلُ هَوْق رَأْسِے خُبْزاً تَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّيُّنَا بِتَاوِيلِهِ ٓ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالَ لاَ يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَفَانِهِ ۚ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ ۚ فَبْلَ أَنْ يَّاتِيكُمَّا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ فَوْمِ لاَّ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَ ٰهِيمَ وَإِسْحَاٰقَ وَيَعْفُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَعْءٌ ذَالِكَ مِن قَصْلِ أَللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿ يَلصَلحِبَي إِلسِّجْ ءَآرْبَابٌ مُّتَهَرِّفُونَ خَيْرُ آمِ إِللَّهُ أَلْوَاحِدُ أَلْفَهَّارُ عَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلاًّ أَسْمَآءَ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِن أَلْحُكُمُ إِلاَّ لِلهَ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوٓاْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّيلُ ٱلْفَيِّمُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَّ ﴿ يَنصَاحِبَي ٱلسِّجْسِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فِيَسْفِي رَبَّهُ وَخَمْراً وَأَمَّا أَلاَخَرُ فِيُصْلَبُ فِتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِّ، فَضِيَ أَلاَمْرُ الذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَكِ ۗ ﴾ وَفَالَ لِلذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجِ مِّنْهُمَا آذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسِيهُ أَلشَّيْطَلُ ذِكْرَ رَبِّهِ، قِلَبِثَ هِم أَلسِّجْرِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَفَالَ أَنْمَلِكُ إِنِّيَ أَرِىٰ سَبْعَ بَفَرَاتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُلَتٍ خُضْرٍ وَا خَرَ يَابِسَلتِّ يَتَأَيُّهَا أَلْمَلًا أَفْتُونِي فِي رُءْيِلِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيِا تَعْبُرُونَ ﴿ فَالْوَا أَضْغَلْتُ أَحْلَمَ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ الْآحْلَمِ بِعَالِمِيلَ ﴿ وَفَالَ ٱلذِے نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اثْمَّةٍ آنَا اثْنَبِّيئُكُم بِتَاوِيلِهِۦ قِأَرْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا أُلصِّدِّينُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَفَرَاتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَبْغُ عِجَاف وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَالْخَرَ يَابِسَنتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى أَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَأَ فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلاَّ فَلِيلًا مِّمَّا تَاكُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَاكُلْنَ مَا فَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ فَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ أَلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَفَالَ أَنْمَلِكُ إِيتُونِي بِهِ ء فَلَمَّا جَآءَهُ أَلرَّسُولُ فَالَ إَرْجِعِ اللَّىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَابَالُ أُلنِّسْوَةِ أَلتِي فَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهُ ۚ فَلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٌ فَالَتِ إِمْرَأَتُ أَلْعَزِيزِ أَلْنَ حَصْحَصَ أَلْحَقُ أَنَا رَاوَدتُّهُۥ عَن نَّهْسِهِ، وَإِنَّهُ, لَمِنَ أُلصَّادِفِينَّ ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَيِّي لَمَ آخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِك كَيْدَ أَلْخَآيِبِنِينَّ ﴿ ﴿ حزب ﴾

وَمَآ البَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ أَلنَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ الاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيٓ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَفَالَ أَلْمَلِكُ إِيتُونِي بِهِ عَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِے ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ فَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ آمِينَّ ﴿ فَالَ إَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِي الْأَرْضِ إِنِّي حَمِيظُ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ مِي أَلاَرْضِ يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَآجْرُ أَلاَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ ﴿ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فِعَرَفِهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ فَالَ آِيتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنَ آبِيكُمُ وَ أَلاَ تَرَوْنَ أَيِّيَ الوقِي اِلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَّ ﴿ قَالْوَالِي لَمْ تَاتُونِي بِهِ عَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِك وَلاَ تَفْرَبُونِ ﴿ فَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَهَاعِلُونَ ﴿ وَفَالَ لِهِتْيَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا إَنفَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ قَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ فَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَامِظُونَ ﴿ قَالَ هَلَ امَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن فَبْلُ قِاللَّهُ خَيْرُ حِفْظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَّ ﴿ وَلَمَّا مَتَاحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتِ الَّيْهِمْ فَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِيُّ هَاذِهِ-بِضَلِعَتُنَا رُدَّتِ الَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ فَالَ لَلُ ارْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُوتُونِ مَوْثِفاً مِّنَ ٱللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ قِلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِفَهُمْ فَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَفُولُ وَكِيلٌ ﴾ وَفَالَ يَلْبَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنَ آبْوَابِ مُّتَهَرِّفَةٍ وَمَآ الْغْنِي عَنكُم مِّنَ أُللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن أَنْحُكُمْ إِلاَّ لِلهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَنْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَنْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ وَ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ أُللَّهِ مِن شَيْءٍ إلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْفُوبَ فَضِيلَهَا ۖ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَاوِيْ إِلَيْهِ أَخَاهُ فَالَ إِنِّي أَنَآ أَخُوكَ قِلاَ تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ أُلسِّفَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ آيَّتُهَا أُلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ ﴿ فَالُواْ وَأَفْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَهْفِدُونَ ﴿ فَالُواْ نَهْفِدُ صُوَاعَ أَلْمَلِكَ وَلِمَ جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيمٌ ﴿ فَالُواْ تَاللَّهِ لَفَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُهْسِدَ فِي أَلاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَلِ فِيلَ ﴿ فَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ وَ إِن كُنتُمْ كَلْدِبِينَ ﴿ فَالُواْ جَزَآؤُهُ وَمَنْ وُّجِدَ فِي رَحْلِهِ ، فَهُوَ جَزَآؤُهُ و كَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ ﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ آسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهٌ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِيسٍ أَلْمَلِكِ إِلاًّ أَنْ يَّشَآءَ أُللَّهُ نَرْفِعُ دَرَجَلتِ مَن نَّشَآءٌ وَقِوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ ا

فَالْوَاْ إِنْ يَسْرِقْ فَفَدْ سَرَقَ أَخْ لَّهُ مِن فَبْلُّ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ فَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِهُونَ ﴿ فَالُواْ يَنَأَيُّهَا أَلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذَ آحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلاًّ مَنْ وَّجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَ إِنَّا إِذا لَّظَالِمُونَ ﴿ فَلَمَّا إَسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً فَالَ كَبِيرُهُمْ وَأَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ فَدَ آخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِفاً مِّن أُللَّهِ وَمِن فَبْلُ مَا فِرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فِلَنَ آبْرَحَ أَلاَرْضَحَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ أَللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ أَلْحَاكِمِينَ ﴿ إَرْجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَفُولُواْ يَنَأَبَانَآ إِنَّ إَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَامِظِينَ ٣ وَسْئَلِ أَلْفَرْيَةَ أَلْتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ أَلْتِحَ أَفْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَلدِفُونَ ﴿ فَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ وَأَنْفُسُكُمُ وَأَمْرآ قِصَبْرٌ جَمِيلُ عَسَى أَللَهُ أَنْ يَّاتِيَنِع بِهِمْ جَمِيعاً إنَّهُ، هُوَ أَنْعَلِيمُ أَنْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلِّيٰ عَنْهُمْ وَفَالَ يَتَأَسَفِيٰ عَلَىٰ يُوسُفَّ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فِهُوَ كَظِيمٌ ﴿ فَالُواْ تَاللَّهِ تَهْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً آوْ تَكُونَ مِنَ أَلْهَالِكِينَ ﴿ فَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَيِّے وَحُزْنِيَ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أُللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ يَابَنِيَّ إِذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُتُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَاْيْئَسُواْ مِن رَّوْحِ أِللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَاْيْئَسُمِن رَّوْحِ أِللَّهِ إِلاَّ ٱلْفَوْمُ أَلْكَاهِرُونَ ﴿ لَيَ الْمَا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِيئْنَا بِبِضَلِعَةٍ مُّزْجِيةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّفْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِك أِلْمُتَصَدِّفِينَ ﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ آنتُمْ جَلِهِلُونَ ﴿ فَالْوَا أَنْكَ لَأَنتَ يُوسُفُ فَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي فَدْ مَنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مَنْ يَّتَّى وَيَصْبِرْ فَإِنَّ أَللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالُواْ تَاللَّهِ لَفَدَ ا فَرَكَ أَللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِيِنَّ ﴿ فَالَ لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمْ أَلْيَوْمَ يَغْفِرُ أَللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ أَلرَّاحِمِينَ ﴿ إَذْهَبُواْ بِفَمِيصِ هَلْذَا فِأَلْفُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَاتِ بَصِيراً وَاتُونِي بِأَهْلِكُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ إِنْعِيرُ فَالَ أَبُوهُمُ وَإِنِّي لَآجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُمَنِّدُونِّ ﴿ فَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَهِ ضَلَلِكَ أَلْفَدِيمٌ ﴿ مَلَمَّا أَن جَآءَ أَلْبَشِيرُ أَنْفِيهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمَ افُل لَّكُمْ وَإِنِّي أَعْلَمُ مِنَ أُللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَالُواْ يَتَأَبَانَا إَسْتَغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَلِطٍ بِينَّ ﴿ فَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَفَالَ آدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ أَللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ, سُجَّداً وَفَالَ يَنَأَبَتِ هَلْذَا تَاوِيلُ رُءْيِلِيَ مِن فَبْلُ فَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَفّآ وَفَدَ آحْسَن بِيَ إِذَ آخْرَجَنِي مِنَ أُلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيَّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ انصف اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَكِيمُ ﴿ انصف اللَّهُ اللَّ

ر الرب 25 من المورة الرعم المورة الرعم المورة الرعم المورة الرعم المورة الرعم المورة الرعم المورة الربع 3 الربع

رَبِّ فَدَ ـاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ الْآحَادِيثِّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَ اتِ وَالأرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيِا وَالاَخِرَةِ تَوَبَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴿ فَالِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ وَإِذَ اَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَمَآ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ ﴿ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ انْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّنَ -ايَةٍ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُومِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ أَهَأَمِنُوٓاْ أَن تَاتِيَهُمْ غَلْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ إللَّهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ فُلْ هَاذِهِ عَسِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى أُللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ آنَا وَمَنِ إِتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ أُللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ أُلْمُشْرِكِين ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا يُوحِيْ إِلَيْهِم مِّنَ آهْلِ أَلْفُرِيَّ أَقِلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ قِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلذِيلَ مِن فَبْلِهِمْ وَلَدَارُ أَلاَخِرَةِ خَيْرٌ لِلذِيلَ إِتَّفَوَّا آفِلاَ تَعْفِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا إَسْتَيْءَسَ أَلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ فَدْ كُذِّبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فِنُنجِے مَں نَّشَآءٌ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَيِ أَلْفَوْمِ أِلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُ لَكُ اللَّهِ عَالَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي إِلاَّلْبَكِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرِي وَلَكِي تَصْدِيقَ أَلذِ عَبَيْنَ يَدَيْهِ وَتَهْصِيلَ كُلِّ شَعْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً لِّفَوْمٍ يُومِنُونَ ﴿

﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

أَلْمَيْرُ تِلْكَ ءَايَنْ أَلْكِتَابٌ وَالذِحْ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أُلنَّاسِ لاَ يُومِنُونَ ١ أُللَّهُ أَلدِ عَرَبَعَ أَلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍّ تَرَوْنَهَا فُمَّ إَسْتَوِى عَلَى أَلْعَرْشَ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَّ كُلُّ يَجْرِك لِّلِجَلِ مُسَمِّيَّ يُدَبِّرُ الْآمْرَ يُقِصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِفَآءِ رَبِّكُمْ تُوفِنُونَ ١ وَهُوَ أُلذِكُ مَدَّ أَلاَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارِأَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْلِ إِثْنَيْلَ يُغْشِ أَلْيْلَ أَلْنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَلتِ لِّفَوْمِ يَتَهَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ألأرْضِ فِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنَ آعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرٍ صِنْوَانٍ تُسْفِي بِمَآءٍ وَاحِدِ وَنُقِضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي أَلْأَكُلَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْمٍ يَعْفِلُونَ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾ (ربع )

وَإِن تَعْجَبْ فِعَجَبٌ فَوْلُهُمُ ۚ أَ.ذَا كُنَّا تُرَاباً إِنَّا لَهِي خَلْفٍ جَدِيدٍّ ١٤ وَآلَيِكَ أَلذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَاتْوَلَيْكَ ٱلاَغْلَلُ فِي أَعْنَافِهِمُّ وَاتْوَلَيْكَ أَصْحَابُ أَلَبَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّيَّةِ فَبْلَ أَنْحَسَنَةِ وَفَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِمُ أَنْمَثُلَتْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْهِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ أَلْعِفَابِّ ﴿ وَيَفُولُ أَلَذِينَ كَقِرُواْ لَوْلَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍّ ﴾ ألله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ النَّبي وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَعْءٍ عِندَهُ بِمِفْدِارِ ﴿ عَلِمُ أَنْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ إِنْكَبِيرُ أَنْمُتَعَالَ ﴿ سَوَآةٌ مِّنكُم مَّنَ آسَرَّ ٱلْفَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالنَّلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهِارِ ﴿ لَهُ مُعَفِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِهِ - يَحْفَظُونَهُ ومِنَ آمْرِ أَللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِفَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفِسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِفَوْمِ سُوٓءاً فِلاَ مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّس دُونِهِ، مِنْ وَّالَّ ۞ هُوَ أُلذِك يُرِيكُمُ أَلْبَرْقَ خَوْهِاً وَطَمَعاً وَيُنشِعُ أَلسَّحَابَ أُلثِّفَالَ ۞ وَيُسَبِّحُ أَلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلْمَيِكَةُ مِنْ خِيهَتِهِ وَيُرْسِلُ أَلصَّوَ عِنَ قِيْصِيبُ بِهَا مَن يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ أَلْمِحَالَ ﴿ فَي لَهُ وَعُوةً أَلْحَقَّ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ اللَّا كَبَاسِطِ كَمَّيْهِ إِلَى أَلْمَآءِ لِيَبْلُغَ قِاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِّ- وَمَا دُعَآءُ أَلْكِاهِرِينَ إِلاَّ فِي المِن اللَّهِ اللَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلَلُهُم بِالْغُدُوِّ وَالأَصَالِ ۗ هُ فُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَ ابِّ وَالأرْضِ فُلِ إِللَّهُ فُلَ آفِاتَّخَذتُّم مِّن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآ ءَ لاَ يَمْلِكُونَ لِّانفُسِهِمْ نَهْعاً وَلاَ ضَرّاً فَلْ هَلْ يَسْتَوِكُ إِلاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِكُ إِلظُّلْمَاتُ وَالنُّورُ ﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ خَلَفُواْ كَخَلْفِهِ، قِتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ فُلِ إِللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَعْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ أَلْفَهَّارُ ﴿ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فِسَالَتَ آوْدِيَةٌ بِفَدَرِهَا فِاحْتَمَلَ أَلسَّيْلُ زَبَداً رَّابِيا وَمِمَّا تُوفِدُونَ عَلَيْهِ هِي أَلنِّارِ إِبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ آوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُۥ كَذَالِكَ يَضْرِبُ أَللَّهُ أَلْحَقَّ وَالْبَاطِلَّ فَأَمَّا أَلزَّبَدُ فِيَذْهَبُ جُمَآءً وَأَمَّا مَا يَنْهَعُ أَلنَّاسَ مَيَمْكُثُ فِي أَلاَرْضَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ أَللَّهُ أَلاَمْثَالَ ﴿ لِلذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ أَلْحُسْنِي ۗ وَالذِيلَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَ آنَّ لَهُم مَّا هِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فِتَدَوْا بِهِ قَ الْوَلْمِيكَ لَهُمْ سُوءَ الْحِسَابِ وَمَأْوِيلهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ الْمِهَادُ عَلَا المُحَدر الله

أَفِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَآ النزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَنْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمِيَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الوُّلُواْ الْأَلْبَابِ ألذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ أِللَّهِ وَلاَ يَنفُضُونَ أَلْمِيثَاقَ ﴿ وَالذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ ۚ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ أُلْحِسَابِ ﴿ وَالذِينَ صَبَرُواْ إِبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَأَنهَفُواْ مِمَّا رَزَفْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّيَّةَ ۗ الوّالَي كَ لَهُمْ عُفْبَى ٱلدّارُّ ﴿ جَنَّاتُ عَدْرٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَ -ابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلْمَيكة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّس كُلِّ بَابٍ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُفْبَى أَلدِّارِ ﴿ وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ أُللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَافِهِ عَ وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ عَأَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ الْوَلْمَبِكَ لَهُمُ أَللَّهُ نِهِ عَأَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ الْوَلْمَبِكَ لَهُمُ أَللَّهُ نِهِ عَأَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْآرْضِ الْوَلْمَبِكَ لَهُمُ أَللَّهُ نَهُ وَلَهُمْ سُوَّهُ أُلدِّارِ ﴿ إِللَّهُ يَبْسُطُ أُلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ وَقِرِحُواْ بِالْحَيَوٰةِ أَلدُّنْيِا قِم أَلاَخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعُ ﴿ وَيَفُولُ أَلذِينَ كَهَرُواْ لَوْلاَ النِزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّس رَّبِّهِ عَلَ انَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِتَ إِلَيْهِ مَنَ آنَابَ ﴿ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ فُلُوبُهُم بِذِكْرِ أَللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ إللَّهِ تَطْمَيِنُّ الْفُلُوبُ ﴿ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلاِحَاتِ طُوبِيٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابِ ﴿ فَي كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي المَّةِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهَا الْمَمّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ الذِحْ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْهُرُونَ بِالرَّحْمَانَ فُلْ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَاهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ وَلَوَ آنَ فُرْءَاناً سُيِّرَتْ بِهِ أَنْجِبَالُ أَوْ فُطِّعَتْ بِهِ أَلاَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ أَنْمَوْتِي بَل لِّلهِ أَلاَمْرُ جَمِيعاً آَفَلَمْ يَانْتَسِ أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ أَللَّهُ لَهَدَى أَلنَّاسَ جَمِيعآً وَلاَ يَزَالُ أَلذِينَ كَقِرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ فَارِعَةً آوْ تَحُلُّ فَرِيباً مِّن دِارِهِمْ حَتَّىٰ يَاتِي وَعْدُ أُللَّهِ إِنَّ أُللَّهَ لاَ يُخْلِفُ أَنْمِيعَادٌ ﴿ وَلَفَدُ اسْتُهْزِحُ بِرُسُلِ مِّس فَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلذِيلَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذتُّهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِفَابٌ ﴿ أَفِمَنْ هُوَ فَآيِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ فُلْ سَمُّوهُمْ وَأَمْ تُنَبِّئُونَهُ وِبِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي أَلاَرْضِ أَم بِظَلْهِرٍ مِّنَ ٱلْفَوْلَ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَهَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ أَلسَّبِيلَّ وَمَنْ يُتْضْلِلِ أَللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍّ

هُ لَهُمْ عَذَابٌ مِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِ أَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ أُللَّهِ مِنْ وَّافِّ ﴿ رَبِّ اللَّهِ مِنْ وَّافِّ ﴿ رَبِّ اللَّهِ مِنْ وَافِّ ﴿ رَبِّ اللَّهِ مِنْ وَافِّ اللَّهِ مِنْ وَافِّ اللَّهِ مِنْ وَافِّ اللَّهِ مِنْ وَافِّ اللَّهِ مِنْ وَافَّ اللَّهِ مِنْ وَافَّ اللَّهِ مِنْ وَافَّ اللَّهِ مِنْ وَافَّ اللَّهُ مِنْ وَافَّ اللَّهِ مِنْ وَافَّ اللَّهُ مِنْ وَافَّ اللَّهُ مِنْ وَافَّ اللَّهِ مِنْ وَافَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَافْرَاقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَافْرَقُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَافْرَقُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّذِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّال

والرب 26 من المعلق المع

103

فَالَتْ رُسُلُهُمْ وَأَهِمِ أَلِهِ شَكٌّ فَاطِرِ أَلسَّمَا وَاتِ وَالآرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْهِرَ لَكُم مِّس ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى ۚ فَالُوٓاْ إِنَ آنتُمُ وَإِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِيسٍ ﴿ فَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ وَإِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ أَللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّاتِيَكُم بِسُلْطَى إلاَّ بِإِذْنِ إللَّهِ وَعَلَى أللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَنْمُومِنُونَ ﴿ وَمَا لَنَآ أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى أُللَّهِ وَفَدْ هَدِينَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُتَوَكِّلُونَّ ﴿ وَفَالَ أُلذِينَ كَهَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ آرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَآ فَأَوْجِيۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ أَلْا لِيَ أُلظَّالِمِينَ ﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ أَلاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَفَامِ وَخَافَ وَعِيدِّ، ﴿ وَاسْتَهْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبِّارٍ عَنِيدٍ ﴿ مِنْ وَّرَآبِهِ عَهَنَّمُ وَيُسْفِىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَاتِيهِ أِلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَآبِهِهِ عَذَاكُ غَلِيظَّ ﴿ مَّتَلَ الذِينَ كَقِرُواْ بِرَبِّهِمْ وَ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ أُلرِّيَاحُ هِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَفْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَعْءٍ ذَالِكَ هُوَ أَلضَّلَ أَنْبَعِيدٌ ﴿ إِنْ يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ أَلسَّمَاوَ الآرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَّشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٌ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أُلَّهِ بِعَزِيزٌ ﴿ وَبَرَزُواْ لِلهِ جَمِيعاً فَفَالَ أَلضُّعَ فَاوُاْ لِلذِينَ إَسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلَ آنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابٍ إِللَّهِ مِن شَرْءٌ فَالُواْ لَوْ هَدِيانَا أَللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿ وَفَالَ أَلشَّيْطَانُ لَمَّا فَضِيَ ٱلآمْرُ إِنَّ أَللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَكِ الْآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنْفُسَكُم مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَهَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن فَبْلَّ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ وَادْخِلَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِكُ مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ﴿ اللَّهُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا قَابِتُ وَقِرْعُهَا هِمِ أُلسَّمَآءِ ﴾ تُوتِح الْحُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ أَللَّهُ أَلاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الجُتُثَّتْ مِن قَوْفِ إلاَّرْضِ مَا لَهَا مِن فَرِارِّ ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ بِالْفَوْلِ إِلثَّابِتِ مِي إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيا وَمِي إِلاَّخِرَةٌ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينَّ وَيَهْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ (دبع )

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ أُلَّهِ كُهْراً وَأَحَلُّواْ فَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبَوِارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِيسَ أَلْفَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَندَاداً لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهُ عَلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ وَ إِلَى أَلَبْنَا رَّ ﴿ فُل لِّعِبَادِي أَلَذِينَ ءَامَنُواْ يُفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَيُنهِفُواْ مِمَّا رَزَفْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَنِيَةً مِّن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلَلَّ ٢ إِللَّهُ أَلذِ عَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فِأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْفاً لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَنْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي إِنْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلاَنْهَارَّ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلشَّمْسَ وَانْفَمَرَ دَآيِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَّ ﴿ وَءَاتِيكُم مِّس كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهٌ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ لاَ تُحْصُوهَٱ إِلَّ أُلِانسَالَ لَظَلُومٌ كَمَّارٌّ ﴿ وَإِذْ فَالَ إِبْرَ هِيمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَاذَا أَلْبَلَدَ ءَامِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ أَلاَصْنَامَ ﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْ كَثِيراً مِّنَ أُلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي وَمَنْ عَصِانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَا إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِك زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ أَلْمُحَرَّمْ رَبَّنَا لِيُفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ فَاجْعَلَ آفِيدةً مِّن أَلنَّاسِ تَهْوِكَ إِلَيْهِمْ وَارْزُفْهُم مِّنَ أَلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَّ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْهِم وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفِيٰ عَلَى أُلَّهِ مِن شَوْءٍ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَآءٌ ﴿ اللَّهِ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِك وَهَبَ لِي عَلَى أَنْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَانَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ أَلدُّعَآءً ﴿ وَبِّ إِجْعَلْنِي مُفِيمَ أَلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَفَبَّلْ دُعَآءً وَ ﴿ رَبَّنَا إَغْهِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَفُومُ أَلْحِسَابٌ ﴿ وَلاَ تَحْسِبَى ٱللَّهَ غَاهِلًا عَمَّا يَعْمَلُ أَلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ، هُ مُهْطِعِينَ مُفْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفِهُمْ وَأَهْ إِدَتُهُمْ هَوَآةٌ وَأَنذِرِ أَلنَّاسَ يَوْمَ يَاتِيهِمُ أَلْعَذَابُ فِيَفُولُ أَلذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ فَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ أَلرُّسُلَّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَفْسَمْتُم مِّس فَبْلُ مَا لَكُم مِّس زَوَالِّ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِي أَلذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ وَفَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ أُللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ أَلْجِبَالٌ ﴿ قَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ء رُسُلَهُ وَإِنَّ أَلَّهَ عَزِيزٌ ذُو إِنتِفَامْ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ أَلاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ﴿ وَتَرَى أَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِيدٍ مُّفَرَّنِينَ فِي أَلاَصْهَادِ ١ شَوَابِيلُهُم مِّن فَطِرَانٍ وَتَغْشِىٰ وُجُوهَهُمُ أَلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِي أَلَّهُ كُلَّ نَهْسٍ مَّا كَسَبَتِ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٍ ﴿ هَلْذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُواْ أَلاَلْبَكِ ﴿ حزب ﴾

#### ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰ أُلرَّحِيمٍ ﴾

أَنَّرَّ تِلْكَ ءَايَلْتُ الْكِتَابِ وَفُرْءَانِ مُّبِينَّ ﴿ رُّبَمَا يَوَدُّ الذِينَ كَفِرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَّ ﴿ ذَرْهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْآمَلُ مِسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن فَرْيَةٍ الاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿ مَّا تَسْبِنُ مِنُ امَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ﴿ وَفَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلذِے نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَّوْ مَا تَاتِينَا بِالْمَلْمَيِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ ﴿ مَا تَنَزَّلُ أَلْمَلَمِيكَةُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذآ مُّنظِّرِينَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَّ وَإِنَّا لَهُ، لَحَامِظُونَ ﴿ وَلَفَدَ اَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِي شِيَعِ أَلاَ وَّلِينَ ﴿ وَمَا يَاتِيهِم مِّن رَّسُولِ الاَّ كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ، فِي فُلُوبِ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ لاَ يُومِنُونَ بِهِ، وَفَدْ خَلَتْ سُنَّةُ أَلاَوَّلِينَ ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ أُلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَفَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتَ ٱبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْلُ فَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿ وَلَفَدْ جَعَلْنَا هِي إلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ وَحَهِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ﴿ الاَّ مَن إسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينَّ ﴿ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَعْءِ مَّوْزُونٍ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِيهَا مَعَلِيشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَا زِفِين ﴿ وَإِن مِّن شَعْءِ اللَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلاَّ بِفَدَرِ مَّعْلُومٍ ﴿ ١ ﴿ فَا لَا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلاَّ بِفَدَرِ مَّعْلُومٍ ﴿ ١ ﴿ فَا لَا عَندَانَا خَزَآبِنِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلاَّ بِفَدَرِ مَّعْلُومٍ ﴿ ١ ﴿ فَا لَا عَندَانَا خَزَآبِنِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلاَّ بِفَدَرِ مَّعْلُومٍ ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَاللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِنَّا لِهُ اللَّهُ عَلَى إِن عَلَى إِن مِن شَعْءِ اللَّا عِندَنَا خَزَآبِينُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِفَدَرِ مَّعْلُومٍ ﴿ وَمِا إِنْ عَلَى إِن مِن شَعْءِ اللَّا عِندَنَا خَزَآبِينُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِفَدَرِ مَّعْلُومٍ ﴿ وَمَا لَا عَن اللَّهُ عَلَّاكُ وَمُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ إِنَّ إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَا عَالِمَا عَلَيْ إِنْ عَلَى إِنْ عِنْ إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهُ عِلْ إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهُ عِلْمَا عَلَيْكُولُومُ إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عِلْمَ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عِلْمُ عِلْمُ إِنْ عِلْمَا عِلْمُ إِنْ عِلْمُ إِنْ عِلْمُ أَنْ أَنْ أَنْ إِنْ عِلْمُ إِنْ عَلَى إِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَى إِنْ عِلْمُ إِنْ إِنْ عِلْمُ إِنْ عِلْمُ إِنْ عِنْ عِلْمُ عِلْمُ إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ إِنْ عِلْمُ إِنْ عَلَى إِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ إِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ أ وَأَرْسَلْنَا أَلرِّيَاحَ لَوَ فِحَ قِأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً قِأَسْفَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَنزِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ أَلْوَارِثُونَ ﴿ وَلَفَدْ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَفْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَفَدْ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَاخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُّ وَإِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَلَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَلَ مِن صَلْصَلِ مِين حَمَاٍ مَّسْنُونَ ﴿ وَالْجَآنَّ خَلَفْنَنهُ مِن فَبْلُ مِن بَّارِ أِلسَّمُومُ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْمَيْكِةِ إِنِّي خَلِيٌّ بَشَراً مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونٍ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَهَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي قِفَعُواْ لَهُ, سَاجِدِينَ ﴿ فِسَجَدَ ٱلْمَلَمِيكَةُ كُلُّهُمُ وَ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِنَي أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ فَالَ يَنَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ أُلسَّاجِدِينَ ﴿ فَالَ لَمَ آكُن لِّلسَّجُدَ لِبَشَرٍ خَلَفْتَهُ, مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِّ ﴿ فَالَ قِاخْرُجْ مِنْهَا قِإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلدِّينَّ ﴿ فَالَ رَبِّ قِأَنظِرْنِحَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَالَ مَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْوَفْتِ أَلْمَعْلُومٌ ﴿ فَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي أَلاَّرْضِ وَلْأَغْوِيَنَّهُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَلْمُخْلَصِين ﴿ فَالَ هَلذَا صِرَاطُ عَلَى مُسْتَفِيمٌ ﴿ الَّ عِبَادِك لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَلُ الاَّ مَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْةٌ مَّفْسُومٌ ﴿ إِنَّ أَلْمُتَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ الدُخْلُوهَا بِسَلَمٍ ـامِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ اخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَفَابِلِينَّ ﴿ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَّ ﴿ ﴿ رَبِّي

نَيِّعْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا ٱلْغَهُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ ٱلْعَذَابُ الْآلِيمُ ﴿ وَنَبِّيهُهُمْ عَلَ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ هِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَفَالُواْ سَلَما أَفَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَّ ﴿ فَالُواْ لاَ تَوْجَلِ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ﴿ فَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَيْ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ قِيمَ تُبَشِّرُونَّ ﴿ فَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ قِلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْفَلْنِطِينَّ هِ قَالَ وَمَنْ يَّفْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلاَّ أَلضَّآلُونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ ۚ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَالُوٓاْ إِنَّآ ا رُسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلاَّ ءَالَ لُوطِّ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلاَّ آَمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ أَلْغَلِيرِينَ ﴿ قَلَمًا جَآءَ اللَّهُ لُوطٍ أَلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ فَالُواْ بَلْ جِيئَنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلدِفُونَ ﴿ وَاسْر بِأَهْلِكَ بِفِطْعٍ مِّنَ أَلَيْل وَاتَّبِعَ آدْبَلرَهُمْ وَلاَ يَلْتَهِتْ مِنكُمْ وَأَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونَ ﴿ وَفَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَلِكَ أَلاَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَـٓوُلآءِ مَفْطُوعٌ مُّصْبِحِينَّ ﴿ وَجَآءَ اهْلُ أَلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَّ ﴿ فَالَ إِنَّ هَـٰٓوُلَآءِ ضَيْهِے فِلاَ تَفْضَحُونِّ ﴿ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِّ هِ فَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَيِ أَنْعَلَمِينَ ﴿ فَالَ هَـٰٓتُوُلآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ قِلعِلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَهِم سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّل سِجِّيلٍ انَّ مِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِلمُتَوسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّفِيمٍ ﴿ الَّ مِي ذَالِكَ ءَلاَيَةَ لِلمُومِنِينَ ﴿ فَي وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ قَانتَفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ﴿ وَلَفَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ أَلْحِجْرِ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمُ وَءَايَلِتِنَا فِكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً ـ امِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَفْنَا أُلسَّمَاوَ اِتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَلاَتِيَةٌ فَاصْفِحِ الصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْخَلَّىٰ أَلْعَلِيمٌ ﴿ وَلَفَدَ - اتَّيْنَكَ سَبْعاً مِّنَ أَلْمَثَانِعِ وَالْفُرْءَانَ أَلْعَظِيمٌ ﴿ لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٤ أَزْوَ حِاً مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْهِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ، وَفُلِ إِنِّيَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ أَلْمُبِيلُ ﴿ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُفْتَسِمِينَ ﴿ ٱلذِينَ جَعَلُواْ الْفُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْ َلَنَّهُمُ وَ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُومَرُ وَأَعْرِضْ عَيِ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَقِيْنَكَ أَلْمُسْتَهْزِءِينَ هِ ٱلذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا -اخَرَّ فِسَوْفَ يَعْلَمُونَّ ﴿ وَلَفَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَدْرُكَ بِمَا يَفُولُونَّ ﴿ وَعَبُدْ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ أَلسَّاجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَاتِيَكَ أَلْيَفِينُ ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَاتِيَكَ أَلْيَفِينُ ﴿ وَاعْبُدُ

## ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰ أُلرَّحِيمٍ ﴾

أَتِي أَمْرُ اللَّهِ فِلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلْمِيكَة بِالرُّوحِ مِنَ آمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يُّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنَ انذِرُوٓاْ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّفُونَّ ﴿ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلِانسَلَ مِن نُطْقِةٍ قِإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَفَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْةً وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ وَتَحْمِلُ أَفْفَالَكُمُ وَ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَللِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ أَلاَنهُسِّ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُنُمَا لاَ تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى أُلَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدِيكُمُ وَ أَجْمَعِينَ ١ هُو أَلذِتَ أَنزَلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ أُلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالاَعْنَابَ وَمِن كُلِّ أَلثَّمَرَاتَّ إِنَّ هِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّفَوْمِ يَتَهَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلْيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهَ ۚ إِنَّ هِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْمٍ يَعْفِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ هِي أَلاَرْضِ مُخْتَلِهاً ٱلْوَانُهُ وَ إِنَّ هِي ذَالِكَ وَلاَيَةً لِّفَوْمِ يَذَّكَّرُونَّ ﴿ وَهُوَ أَلذِك سَخَّرَ أَلْبَحْرَ لِتَاكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ قُ وَأَلْفِيٰ فِي إلاَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَمَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ أَفَهَارُ اللَّهُ عَلَمَا لَا تَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَسُبُلَا لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لَوْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلْمَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيك يَّخْلُنُ كَمَن لاَّ يَخْلُنُ أَهَلاَ تَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لاَ يَخْلَفُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ ﴿ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَّ ﴿ إِلَّهُ عُلُمُ إِلَّهُ وَاحِدٌّ فَالذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ فُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُۥ لاَ يُحِبُّ أَلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالْوٓا أَسَاطِيرُ الآوَّلِيلَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ وَمِنَ آوْزِارِ الذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ آلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ فَدْ مَكَرَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَأَتَى أَللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ أَلْفَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ أَلسَّفْفُ مِن قَوْفِهِمْ وَأَبيلهُمُ أَنْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ ثُمَّ يَوْمَ أَنْفِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ أَلذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّفُون فِيهِمْ فَالَ أَلذِينَ أُوتُواْ أَنْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَالشُّوٓءَ عَلَى ٱلْكِعِرينَ ٢ ألذِينَ تَتَوَقِّيلِهُمُ أَلْمَلْمَيكَةُ ظَالِمِحَ أَنْفُسِهِمْ قِأَلْفَوْاْ أَلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓعٍ بَلِيْ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ قَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا قِلَبِيسَمَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ (بع )

وَفِيلَ لِلذِينَ إِتَّفَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالُواْ خَيْراً لِّلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ اللَّذياحَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ أَلْمُتَّفِينَّ ﴿ جَنَّاتُ عَدْلِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَّ كَذَالِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّفِيلَ ﴿ أَلَذِيلَ تَتَوَبِّيلُهُمُ الْمَلْمِيكَةُ طَيِّبِيلَّ يَفُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ الْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَاتِيَهُمُ أَلْمَلْمَيِكَةُ أَوْ يَاتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَللَّهُ وَلَكِ كَانُواْ أَنهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاق بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَعْءٍ نَّحْنُ وَلاَ ءَابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ، مِن شَيْءٌ كَذَالِكَ فِعَلَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى أَلرُّسُلِ إِلاَّ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيلُ ﴿ وَلَفَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ المَّةِ رَّسُولًا آنُ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ أَلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَلَّةٌ وَمِنْهُم مَّنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ أَلضَّ لَلَّةٌ فَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدِيهُمْ قَإِنَّ أَلَّهَ لاَ يُهْدِىٰ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَالَّهُ لاَ يُهْدِىٰ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَالْمُحَاذِبِينَ اللَّهُ لاَ يُهْدِىٰ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُهْدِىٰ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُهْدِىٰ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَّمُوتُ بَلِيٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَفّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ١ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ أَلذِك يَخْتَلِهُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلذِينَ كَهَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينّ ﴿ إِنَّمَا فَوْلُنَا لِشَعْءِ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّفُولَ لَهُۥ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ وَأَلَذِينَ هَاجَرُواْ فِي أَلَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّيَّنَّهُمْ فِي إِلدُّنْيِا حَسَنَةً وَلَّاجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا يُوجِيْ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ يِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَهَكَّرُونَ ﴿ أَهَأُمِنَ أَلذِينَ مَكَرُواْ أَلسَّيِّعَاتِ أَنْ يَّخْسِفَ أَللَّهُ بِهِمُ أَلاَرْضَ أَوْ يَاتِيَهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ أَوْ يَاخُذَهُمْ فِي تَفَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَاخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ قِإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ آوَلَمْ يَرَوِاْ الَّيْ مَا خَلَقَ أَللَّهُ مِن شَعْءٍ يَتَقَيَّوُاْ ظِلَلْهُ, عَي أَلْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّداً لِّلهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَمِيكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن قِوْفِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۗ ﴿ هِزِب ﴾

وَفَالَ أَلَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلْهَيْنِ إِثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌّ فَإِيَّانِيَ فَارْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَلدِّينُ وَاصِبآ اَهَغَيْرَ أُللَّهِ تَتَّفُونَّ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ قِمِنَ أُللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ أَلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ أَلضُّرَّ عَنكُمْ وَإِذَا فِرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفِرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوَّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ فَصِيباً مِّمَّا رَزَفْنَاهُمْ قَاللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَهْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ أَلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأنبي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ يَتَوَارِىٰ مِنَ أَنْفَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ ۚ أَيُمْسِكُهُ وَ عَلَىٰ هُولِ آمْ يَدُسُّهُ فِي إَلتُّرَابُّ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ لِلذِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ أَلسَّوْءً وَلِلهِ أَلْمَثَلُ أَلاَعْلِي وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ أَللَّهُ أَلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةً وَلَكِنْ يُّوَخِّرُهُمْ ۚ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى ۖ قَإِذَا جَآءَ اجَلَهُمْ لاَ يَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنْسِنَتُهُمُ أَنْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ أَلْحُسْنِي لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ أَلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّهْرِطُونَ ﴿ قَاللَّهِ لَفَدَ آرْسَلْنَآ إِلَىٰ الْمَمِ مِّس فَبْلِكَ قِزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قِهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَنْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ أَلذِ وَإِخْتَلَهُواْ فِيهِ وَهُدى وَرَحْمَةً لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْبِا بِهِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِلَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَةً لِّفَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِلَّ لَكُمْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَناً خَالِصاً سَآيِغاً لِلشَّارِبِينَ ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ أَلنَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْفاً حَسَناً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّلفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَأَوْجِيٰ رَبُّكَ إِلَى أَلنَّحْلِ أَنِ إِتَّخِذِهِ مِنَ أَنْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ أَلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ الله الله عَمْ كُلِ إِللَّهُ مَرَاتِ فِاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ وِيهِ شِهَآةٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَةً لِّفَوْمِ يَتَهَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقِّيكُمْ وَمِنكُم مَّن يُّرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ إِلْعُمْرِ لِكَعْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ فَدِير ﴿ ﴿ رَبِع ﴾ (ربع)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي أُلرِّرْفِ قَمَا أُلذِينَ فِضِّلُواْ بِرَآدِّ ورْفِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ فَهُمْ ِهِيهِ سَوَآءٌ آَبَبِنِعْمَةِ أِللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ آنْفُسِكُمُ وَأَزْوَ اجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ آزْوَ اجِكُم بَنِينَ وَحَهَدَةً وَرَزَفَكُم مِّنَ أَلطَّيِّبَاتِّ أَهَبِا لْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَتِ إِللَّهِ هُمْ يَكْهُرُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْفاً مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلهِ اِلاَمْثَالَ إِلَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَّمْلُوكَا لاَّ يَفْدِرُ عَلَىٰ شَعْءِ وَمَں رَّزَفْنَـٰهُ مِنَّا رِزْفاً حَسَناً فِهُوَ يُنهِى مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُرنَّ ٱلْحَمْدُ لِلهِّ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَّ ﴿ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لاَ يَفْدِرُ عَلَىٰ شَعْءِ وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلِيلهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةٌ لاَ يَاتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِك هُوَ وَمَنْ يَّامُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ وَلِلهِ غَيْبُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ أَلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ أَلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَفْرَبُ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ المَّهَانِيكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالآَفْيِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَّ ﴿ فَي أَلَمْ يَرَوِاْ إِلَى أَلطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ هِي جَوِّ أَلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ أُللَّهُ إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا أُللَّهُ إِلَّ أُللَّهُ إِلَّا إِلَّا أُللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلْكُ أَلْلَهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلْلِكُ إِلَّا إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا أُللَّهُ إِلَّا إِلَّا أُلَّالًا أُلَّا أُلِّلْكُ إِلْكُا أُلَّا أَلْكُوا أُلْكُولِكُ أَلْكُوا أَلْكُوا أُلْلِكُ أَلَّاللَّهُ إِلَّا أُلْكُولُوا أَلْلِكُوا أُلْكُولُوا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلْكُولُوا أَلْكُولُوا أَلْكُولُوا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّالًا أُلَّالًا أُلَّا أُلَّا أُلَّالًا أُلَّالًا أُلَّالًا أُلَّاللَّهُ أَلَّا أُلَّالًا أُلَّالًا أُلَّالًا أُلْلِلْكُولُ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّل جُلُودِ إَلاَ نْعَامِ بْيُوتاً تَسْتَخِهُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِفَامَتِكُمْ وَمِن آصْوَافِهَا وَأَوْبِارِهَا وَأَشْعِارِهَآ أَثَلْثآ وَمَتَلَعاً إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أُلْجِبَالِ أَكْنَااً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَفِيكُمُ أَلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينٌ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَلَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ أَلْكَ لِهِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لاَ يُوذَن لِلذِينَ كَهَرُواْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا أَلْذِينَ ظَلَمُواْ أَلْعَذَابَ قِلاَ يُخَبَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ فَالُواْ رَبَّنَا هَـٰٓتُولَآءِ شُرَكَآوُنَا ٱلذِينَ كُنَّا نَـدْعُواْ مِن دُونِكَ ۖ فَأَلْفَوِاْ الَيْهِمُ أَلْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَأَلْفَوِا اللَّهِ لَوْمَبِيدٍ أَلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أُلذِينَ كَقِرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً قَوْقَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ هِي كُلِّ المَّةِ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنَ انْفُسِهِمْ وَجِيْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَىٰ هَـٰوُلَاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَلْبَ تِبْيَناً لِّكُلِّ شَعْءِ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرِى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ نصف السَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالِاحْسَلِ وَإِيتَآءِ فَ ذِهِ أَلْفُرْبِي وَيَنْهِيٰ عَنِ أَلْقَحْشَآءِ وَالْمُنكِرِ وَالْبَغْيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَّ ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ أَللَّهِ إِذَا عَلْهَدتُّمْ وَلاَ تَنفُضُواْ الْآيْمَلَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَفَدْ جَعَلْتُمُ أُلَّهَ عَلَيْكُمْ كَهِيلًا ۗ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا تَهْعَلُونَ ۗ ۞ وَلاَ تَكُونُواْ كَالِتِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِلْ بَعْدِ فُوَّةٍ انكَلثآ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ وَ أَن تَكُونَ المَّةُ هِيَ أَرْبِيٰ مِنُ امَّةٍ انَّمَا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِهُونَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ وَ الْمَلَّةَ وَاحِدَةً وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِكُ مَنْ يَّشَآءٌ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَّ ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ فَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوفُواْ أَلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ أللهِ ثَمَناً فَلِيلًا انَّمَا عِندَ أللهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنهَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَافٍّ وَلَيَجْزِيَنَّ ٱلذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَ ِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَكَرٍ آوُ انبيٰ وَهُوَ مُومِنٌ مَلَنُحْيِيَنَّهُ وَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَأَجْرَهُم بِأَحْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّ قِإِذَا فَرَأْتَ أَلْفُرْءَانَ قِاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ أَلشَّيْطَ<sup>لِ</sup> إِلرَّجِيمَ ﴿ إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ لَسُلْطَلُ عَلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ وَعَلَى أَلذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالذِينَ هُم بِهِ ع مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ فَالْوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍّ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ فُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ أَنْفُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدئَ وَبُشْرِىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَفَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَفُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِّسَالُ أَلذِك يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلذَا لِسَالُ عَرَبِيٌّ مُّبِيلٌ ﴿ الَّ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِعَايَاتِ أَللَّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ أَللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴿ انَّمَا يَهْتَرِكِ أَلْكَذِبَ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِعَايَاتِ أُللَّهِ وَا وْلَلْبِكَ هُمُ أَلْكَلْذِبُونَ ﴿ مَن كَهَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَلْنِهِ ۚ إِلاَّ مَن احْرِهَ وَفَلْبُهُ وَمُطْمَيِنٌ بِالإيمَلْ وَلَكِ مَّ شَرَحَ بِالْكُهْرِ صَدْراً فِعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ أُللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ بِأُنَّهُمُ إِسْتَحَبُّواْ أَلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْبِا عَلَى ٱلآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِكِ إِلْفَوْمَ ٱلْكِلْقِرِينَ ﴿ اللَّهِ الزَّينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمْ وَالْوَلْمِيبَ هُمُ أَلْغَاهِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فِتِنُواْ ثُمَّ جَهْدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَهْسِ تُجَدِلُ عَى نَّهْسِهَا وَتُوَقِّي كُلُّ نَهْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ شَ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا فَرْيَةً كَانَتَ امِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَاتِيهَا رِزْفُهَا رَغَداً مِّس كُلِّ مَكَانٍ وَلَفَوْ مِنْ عُمِ اللهِ وَأَذَافَهَا أَللهُ لِبَاسَ أَلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَفَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ أَنْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أَلَّهُ حَلَلًا طَيِّبآ وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ إِن كُنتُمْ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ أَنْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ أُنْجِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ أَللَّهِ بِهُ ٤ مَمَ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ مَإِلَّ أُلَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلا تَفُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ أَلْكَذِبَ هَاذَا حَلَلٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِّتَهْتَرُواْ عَلَى أُلَّهِ أَلْكَذِبَ إِنَّ أُلذِيلَ يَهْتَرُونَ عَلَى أُلَّهِ أَلْكَذِبَ لا يُهْلِحُونَ عَلَى مَتَنَعٌ فَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ وَعَلَى أَلذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن فَبْلُّ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُّ وَلَكِ كَانُوٓا أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَّ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُوا أُلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِلْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِلْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَل الَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ المُّنَّةَ فَانِتاً لِّلهِ حَنِيهاً وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَّ ﴿ شَاكِراً لِّآنْعُمِهُ إِجْتَبِيلهُ وَهَدِيهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَفِيمٍ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي أَلدُّنْيِا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ وَفِي أَلاَخِرَةِ لَمِلَ أَلصَّلِحِيلَ ﴿ فُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ إِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَ هِيمَ حَنِيهِٱۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَّ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى أُلذِينَ إَخْتَلَهُواْ فِيهٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ أَلْحَسَنَةِ وَجَلدِلْهُم بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ ضَلَّ عَ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيلَ عِي وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَافِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ ۗ وَلَيِس صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَّ ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّبِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ هِم ضَيْفٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلذِينَ إَتَّفَواْ وَّالذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿ ﴿ حزب ﴾

## ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾

سُبْحَلَ ٱلذِحْ أَسْرِىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّلَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْآفْصَا ٱلذِ بَلرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُريَهُ مِنَ اللِّينَا أَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى ٓ لِّبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴿ وَفَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ فِي أَنْكِتَكِ لَتُهْسِدُنَّ فِي أَلاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَنَّ عُلُوّاً كَبِيراً ﴿ وَالْحَالَ عَلُوا حَامَةُ وَعْدُ الوالِيهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَآ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ أَلدِّيارٓ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولّا ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ أَنْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَأَكْثَرَ نَهِيراً ١ إِن احْسَنتُمُ وَأَحْسَنتُمْ لِّانهُسِكُمُّ وَإِنَ آسَأْتُمْ قِلَهَا ۚ قِإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتِئُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَاعَلَوْاْ تَتْبِيراً ﴿ عَسِىٰ رَبُّكُمْ وَأَنْ يَّرْحَمَكُم ۗ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۗ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْجِاهِرِينَ حَصِيراً ﴿ إِنَّ هَاذَا أَنْفُرْءَانَ يَهْدِكَ لِلتِّي هِيَ أَفْوَمُ وَيُبَشِّرُ أَنْمُومِنِينَ أَلَذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وَ أَجْراً كَبِيراً ١ وَأَنَّ أَلْذِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً آلِيما ﴿ هُ وَيَدْعُ أَلِانسَلُ بِالشَّرّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْر وَكَانَ أَلِانسَلُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْن فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ أَلَيْل وَجَعَلْنَا ٓ ءَايَةَ أَلنَّهِارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَّ وَكُلَّ شَيْءٍ قِصَّلْنَلهُ تَهْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَالِ ٱلْزَمْنَلهُ طَنْبِرَهُ وِ فِي عُنُفِهِ ، وَنُخْرِجُ لَهُ ، يَوْمَ أَلْفِيَلمَةِ كِتَاباً يَلْفِيلهُ مَنشُوراً ۗ وَ إِفْرَأُ كِتَابَكَ كَهِي بِنَهْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴿ مَّن إِهْتَدِى فَإِنَّمَا يَهْتَدِك لِنَهْسِهُ وَمَن ضَلَّ قِإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُرِيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ فَرْيَةً آمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَقِسَفُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَنْفَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ﴿ وَكُمَ آهْلَكْنَا مِنَ أَلْفُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَهِي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَادِهِ عَجَلْنَا لَهُ وِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَيْهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ﴿ وَمَن آرَادَ أَلاَخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ قِا وْلَايِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ﴿ كَلَّا نُّمِدٌّ هَـٰٓوُلَّاءِ وَهَـٰوُلَّاءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴿ النظرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَهْضِيلًا ﴿ لا تَجْعَلْ مَعَ أَللَّهِ إِلْهَا \_اخَرَ فَتَفْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولًا ﴿ ﴿ (بع

وَفَضِيٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوٓا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْلِ إِحْسَانااً امَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فِلاَ تَفْل لَّهُمَآ النِّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَّا وَفُل لَّهُمَا فَوْلَا كَرِيمّاً ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذُّكِّ مِنَ أَلرَّحْمَةٌ وَفُل رَّبِّ إِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴿ رَّبُّكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُّ وَإِن تَكُونُواْ صَالِحِيلَ فَإِنَّهُ وَكَالَ لِلأَوَّابِيلَ غَفُوراً ﴿ وَءَاتِ ذَا أَلْفُرْبِيٰ حَفَّهُۥ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلُّ وَلاَ تُبَدِّرْ تَبْذِيراً ﴿ إِنَّ أَلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَانَ أَلشَّيَاطِينَّ وَكَانَ أَلشَّيْطَكُ لِرَبِّهِۦ كَفُوراً ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ إِبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَفُل لَّهُمْ فَوْلَا مَّيْسُوراً ۖ ﴾ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ عُنُفِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فِتَفْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ أُلرِّرْفَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيراً بَصِيراً ۚ ۞ وَلاَ تَفْتُلُوٓاْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَّحْلُ نَرْزُفْهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِنَّ فَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءً كَبِيراً ﴿ وَلاَ تَفْرَبُواْ أَلزِّبْنَى إِنَّهُ كَانَ فَلحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلاَ تَفْتُلُواْ أَلنَّهْسَ أَلتِي حَرَّمَ أَللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن فُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلْظَناً فِلا يُسْرِف قِي أَنْفَتْلَ إِنَّهُ وَكَالَ مَنصُوراً ﴿ وَلاَ تَفْرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتِي هِيَ أَحْسَلُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدَّ إِنَّ أَلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ ﴿ وَأَوْهُواْ أَلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْفُسْطَاسِ أَلْمُسْتَفِيمٌ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ ۞ وَلاَ تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ إِنَّ أَلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْهُؤَادَ كُلُّ الْوَلَمِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي إلاَرْضِ مَرَحاً انَّكَ لَى تَخْرِقَ أَلاَرْضَ وَلَى تَبْلُغَ أَنْجِبَالَ طُولًّا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّيَّةً عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ﴿ قَالِكَ مِمَّآ أَوْجِيٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلْمَها -اخَرَ بَتُلْفِي فِيجَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَظِيماً ﴿ وَلَفَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا أَلْفُرْءَالِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ ۚ إِلاَّ نُفُوراً ﴿ فُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ ٓ ءَالِهَةٌ كَمَا تَفُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغَوِاْ اِلَىٰ ذِكَ الْعَرْشِ سَبِيلًّا ﴿ سُبْحَانَهُۥ وَتَعَالِىٰ عَمَّا يَفُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ۗ ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ أَلسَّمَاوَاتُ أَلسَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَعْءٍ اللَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَمْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ وَ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيماً غَهُوراً ﴿ وَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْفُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ ٓ أَكِنَّةً آنْ يَّفْفَهُوهُ وَهِجَ ءَاذَانِهِمْ وَفُرآ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ هِمِ أَلْفُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَيْ أَدْبِلِرِهِمْ نُهُوراً ﴿ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوِيْ إِذْ يَفُولُ أَلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُوراً ﴿ الظُّرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلاَمْثَالَ قِضَلُّواً قِلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَفَالُوٓا أَ.ذَا كُنَّا عِظْماً وَرُقِئتاً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْفاً جَدِيداً ﴿ نصف ﴿

فُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً ، أَوْ خَلْفاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَفُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا فَل إلذِي بَطَرَكُمُو أَوَّلَ مَرَّةً بَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هُوَّ فُلْ عَسِيْ أَنْ يَّكُونَ فَريباً ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ، وَتَظَنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ وَ إِلاَّ فَلِيلَّا ﴿ وَفُل لِّعِبَادِ عَيَفُولُواْ أَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ ٓ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً ﴿ رَّبُّكُمُ وَأَعْلَمُ بِكُمُ ٓ إِنْ يَّشَأْ يَرْحَمْكُمْ وَ أَوِ إِنْ يَّشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَ هِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَفَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ أَلنَّبِيٓ عِلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورآ ﴿ فَلُ احْفُواْ الدِيلَ زَعَمْتُم مِّس دُونِهِ، فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ أَلضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلَّا ﴿ اوْلَلْبِكَ أَلذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أَلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وَأَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورآ ﴿ ﴿ وَإِن مِّس فَرْيَةٍ الاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا فَبْلَ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِكَ فِي أَلْكِتَكِ مَسْطُوراً عَ وَمَا مَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا أَلاَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ أَلنَّافَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَنتِ إِلاَّ تَخْويها ۚ ﴿ وَإِذْ فُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا أُلرُّءْيَا أُلتِحَ أَرَيْنَكَ إِلاًّ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْمِيكَةِ اسْجُدُواْ ءَلِادَمَ فِسَجَدُوٓاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ فَالَ ءَآسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً ﴿ فَالَ أَرَآيْتَكَ هَنذَا أَلذِك كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَيِنَ اَخَّرْتَنَ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيَامَةِ لَّآخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥۤ إِلاَّ فَلِيلّا ﴿ فَالَ إَذْهَبْ فَمَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوراً ﴿ وَاسْتَهْزِزْ مَنِ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي أَلاَمْوَالِ وَالاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ أَلشَّيْطَلُ إِلاَّ غُرُوراً ﴿ اِنَّ عِبَادِے لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَهِيٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ رَّبُّكُمُ أَلْذِے يُزْجِے لَكُمُ أَلْفُلْكَ فِي أِلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهَ } إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُّ فِي أِلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهٌ قِلَمَّا نَجِّيكُمْ وَإِلَى أَلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ أَلِانسَلْ كَفُوراً ﴿ آفِأَمِنتُمْ وَأُ نَيْخُسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَنْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿ آمَ آمِنتُمْ ٓ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اخْرِىٰ قِيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِهِاً مِّنَ أُلرِّيحِ قِيُغْرِفَكُم بِمَا كَقِرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ، تَبِيعاً ﴿ ﴿ رَبِّي

وَلَفَدْ كَرَّمْنَا بَنِحَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ أُلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَفْنَا تَهْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ النَّاسِ بِإِمَامِهِمْ قَمَلُ اوتِي كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ ، قَالُوْلَيِكَ يَفْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ مَتِيلًا ﴾ وَمَن كَانَ هِي هَاذِهِ ۚ أَعْمِىٰ مَهُوَ هِي الْآخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَإِن كَادُواْ لَيَهْتِنُونَكَ عَنِ الذِحْ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذآ لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَكَ لَفَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً فَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَهِزُّونَكَ مِنَ أَلاَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذآ لاَّ يَلْبَثُونَ خَلْقِكَ إِلاَّ فَلِيلاً ۞ سُنَّةَ مَن فَدَ اَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ اللَّهُمَ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ النَّلِ وَفَرْءَانَ أَلْهَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴿ وَمِنَ أَلَيْلِ مَتَهَجَّدْ بِهِ، نَاهِلَةً لَّكَ عَسِينَ أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَفَاماً مَّحْمُوداً ﴿ وَفُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنااً نَّصِيراً ﴿ وَفُلْ جَآءَ أُلْحَقُّ وَزَهَىَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ أَلْبَنطِلَ كَانَ زَهُوفاً ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ أَلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِهَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ أَلظَّلِمِينَ إِلاَّخَسَارآ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِانسَلِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُّ كَانَ يَعُوساً ﴿ فَلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَلَىٰ الْعَلْمِهِ عَلَىٰ الْعَلْمِهِ عَلَىٰ الْعَلْمِهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَل َ مَرَبُّكُمُ وَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِيٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ أَلرُّوحٌ فَلِ أَلرُّوحُ مِنَ آمْرِرَبِي وَمَآ اُوتِيتُم مِّنَ أَنْعِلْمِ إِلاَّ فَلِيلًا ﴿ وَلَبِي شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالذِحْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ فُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ الاَّ رَحْمَةَ مِّس رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرا أَ ﴿ فُل لَّيِنِ إِجْتَمَعَتِ إِلانسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَنْ يَّاتُواْ بِمِثْلِ هَلَذَا أَلْفُرْءَانِ لاَ يَاتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيراً ﴿ وَلَفَدْ صَرَّفِنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا أَنْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِينَ أَكْثَرُ أَلنَّاسِ إِلاَّ كُهُوراً ﴿ وَفَالُواْ لَى نُّومِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُهَجِّرَ لَنَا مِنَ أَلاَ رْضِ يَنْبُوعاً ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ بَتُبَجِّرَ ٱلاَنْهَارَ خِلَلَهَا تَهْجِيراً ﴿ اللَّهِ اوْ تُسْفِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَباً اوْ تَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَلَبِكَةِ فَبِيلًا ﴿ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُ فِ آوْ تَرْفِي فِي أَلسَّمَآءِ وَلَن نُّومِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّفْرَوُهُۥ فُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرآ رَّسُولَّا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُومِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ أَنْهُدِي إِلاَّ أَنْ فَالُوٓاْ أَبَعَثَ أَللَّهُ بَشَرآ رَّسُولُّا الله عَلَ الله عَالَ فِي أَلاَ رْضِ مَنْمَيِكَة يَمْشُونَ مُطْمَيِنِيّينَ لَنَزَّ لْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أُلسَّمَآءِ مَلَكَأَ رَّسُولًا ﴿ فُلْ كَعِيٰ بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَإِنَّهُ وَكَالَ بِعِبَادِهِ عَبِيراً بَصِيراً ﴿ وَمَنْ يَهْدِ أَلَّهُ فَهُوَ أَلْمُهْتَدِّ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَل تَجِدَ لَهُمُو أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِٓء وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّا مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَهَرُواْ بِعَايَلِتِنَا وَفَالُوٓاْ أَ.ذَا كُنَّا عِظَهَا وَرُقِلِتاً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْفاً جَدِيداً ﴿ ﴿ حزب ﴾ اَوَلَمْ يَرَوَا اَنَّ اللهَ الذِهِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالاَوْضَ فَادِرُ عَلَى أَنْ يَّخُلَق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُو أَجَلًا لاَ رَيْبَ فِيهِ عَأَيَى النظلِيمُونَ إِلاَّ كُهُوراً ﴿ فَلُ لِلَّ وَانتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِدَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَة الْإِنقَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ فَتُوراً ﴿ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَتَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّاوَرُ عَى كَهْ هِهِمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّفْرِضُهُمْ ذَاتَ أَلشِّمَالِ وَهُمْ هِ مَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنَ ايَلتِ إللَّهِ مَنْ يَّهْدِ إللَّهُ مَهُوَ أَلْمُهْتَدِّ، وَمَنْ يُضْلِلْ مَلَ تَجِدَ لَهُ, وَلِيّاً مُّرْشِداً ﴿ وَتَحْسِبُهُمْ وَأَيْفَاظاً وَهُمْ رُفُودٌ وَنُفَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بَالْوَصِيدِ لَوِ إِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِّيثَتَ مِنْهُمْ رُعْباً ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَ فَآبِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَيِثْتُمْ ۖ فَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً آوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ فَالُواْ رَبُّكُمُ ٓ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ قِابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِورِفِكُمْ هَاذِهِ ۚ إِلَى أَلْمَدِينَةِ قِلْيَنظُرَ آيُّهَاۤ أَرْكِي طَعَاماً قِلْيَاتِكُم بِرِرْفِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُّ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمُ وَ أَحَداً ﴿ انَّهُمُ وَ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمُ وَ أَوْ يُعِيدُوكُمْ هِي مِلَّتِهِمْ وَلَى تُمْلِحُوٓاْ إِذاً آبَداًّ ﴿ وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَنَّ وَأَنَّ أَلسَّاعَةَ لاَ رَيْبَ هِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ وَأَمْرَهُمْ هَفَا لُواْ إِبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانا ۗ رَّبُّهُمُ وَأَعْلَمُ بِهِمَّ فَالَ أَلذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدآ ﴿ سَيَفُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَفُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبُ وَيَفُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ فُل رَّبِّيَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ ٓ إِلاَّ فَلِيلُّ الله الله الله الله عَمَارِ فِيهِمْ وَ إِلاَّ مِرَآءً ظَهِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ وَأَحَدآ الله وَلاَ تَفُولَنَّ لِشَاعُ وِ اللَّهِ فَاعِلْ ذَالِكَ غَداً الْآ أَنْ يَّشَاءَ أَللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَفُلْ عَسِيَّ أَنْ يَّهْدِيَنِ وَبِي لِلْفْرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَداً ﴿ وَلَبِثُواْ هِي كَهْهِهِمْ ثَلَثَ مِائِيةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعَٱ ۞ فُلِ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوَّا لَهُ عَيْبُ ألسَّمَلوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ع وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّس دُونِهِ ع مِنْ وَّلِيٌّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي خَصْمِهِ وَأَحْدَأْ ﴿ وَاتْلُمَآ الوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِيَّهُ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداًّ ﴿ وَاصْبِرْ نَهْسَكَ مَعَ ٱلذِيلَ يَدْعُولَ رَبَّهُم بِالْغَدَوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا ۗ وَلاَ تُطِعْ مَنَ آغْقِلْنَا فَلْبَهْ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوِلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَهُرُطا ۗ ﴿ وَفُلِ أَنْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِنْ وَّمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرِّ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَاراً آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِفُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيتُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِكِ أَلْوُجُوهُ بِيسَ أَلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَقَفا ۗ ﴿ نصف السَّرَادِفُهَا ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ آحْسَنَ عَمَلًا ﴿ اوْلَمِيكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِك مِن تَحْتِهِمُ أَلاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَفِ مُتَّكِيِنَ فِيهَا عَلَى أَلاَرَآيِكِ نِعْمَ أَلثَّوَابٌ وَحَسْنَتْ مُرْتَفِفا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِّل حَدِهِمَا جَنَّتَيْسٍ مِنَ آعْنَبٍ وَحَهَمْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعآ ﴿ كِلْتَا أَلْجَنَّتَيْسِ ءَاتَتُ اكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَمَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَراً ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌّ مَفَالَ لِصَاحِبِهِ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَآ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَهَرآ ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَهْسِهُۦ فَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلذِهِ ۚ أَبَدآ وَمَآ أَظُلُّ السَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَيِس رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَآجِدَنَّ خَيْرآ مِّنْهُمَا مُنفَلَبآ ﴿ فَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَهَرْتَ بِالذِي خَلَفَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْهَةٍ ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلًا ﴾ لَنَّكِنَّا هُوَ أَللَّهُ رَبِّي وَلَا الشُّرِكُ بِرَبِّيَ أَحَداًّ ۞ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فُلْتَ مَا شَآءَ أَللَّهُ لَا فُوَّةَ إِلاًّ بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَآ أَفَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدآ ﴿ فَعَسِىٰ رَبِّي أَنْ يُوتِيَنِ خَيْرآ مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَناً مِّنَ أَلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَفاً ، أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْراً فَلَى تَسْتَطِيعَ لَهُ، طَلَبآ ، هُ وَالْحِيطَ بِثُمْرِهِ عَ فَأَصْبَحَ يُفَلِّبُ كَقَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنْهَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَفُولُ يَالَيْتَنِي لَمُ اشْرِكْ بِربِّيَ أَحَدآ ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِيَّةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ أِللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرآ ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرُ عَفُبا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيا كَمَآءٍ آنزَلْنَلهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ أَلاَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ أَلرِّيَاحُ وكانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ مُّفْتَدِراً ﴿ إِنْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ أَلْحَيَوٰةِ إِلدُّنْيِا ۖ وَالْبَافِيَاتُ أَلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرُ آمَلًا ١ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ أَلْجِبَالَ وَتَرَى أَلاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ وَأَحَدآ ١ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَمِّآ لَّ لَفَدْ جِينتُمُونَا كَمَا خَلَفْنَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمُ وَأَلَّ نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً ﴾ وَوْضِعَ أَنْكِتَكِ مِتَرَى أَنْمُجْرِمِينَ مُشْفِفِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَفُولُونَ يَلُوَيْلَتَنَا مَالِ هَلْذَا أَنْكِتَكِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إلاًّ أَحْصِيهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴿ (بع)

وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْمِيكَةِ اسْجُدُواْ وَلِادَمَ فِسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَىَ عَنَ آمْرِ رَبِّهُ ۚ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِيسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَّا ١٠ هَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ أَلسَّمَلُوَ اتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْهُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ أَلْمُضِلِّينَ عَضُدآٓ ﴿ وَيَوْمَ يَفُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِي أَلذِينَ زَعَمْتُمْ بَدَعَوْهُمْ بَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِفاً ﴿ وَرَءَا أَلْمُجْرِمُونَ أُلنَّارَ بَظَنُّوٓاْ أَنَّهم مُّوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِهِا ﴿ وَلَفَدْ صَرَّافْنَا فِي هَلْذَا أَلْفُرْءَانِ لِلنَّاسِمِ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ أَلِانسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ١ إِنَّ مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُومِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ أَلْهُدِي وَيَسْتَغْهِرُواْ رَبَّهُمْ وَإِلَّا أَن تَاتِيَهُمْ سُنَّةُ الْمَوْلِينَ أَوْ يَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ فِبَلَّا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ الذِينَ حَقِرُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ أِلْحَقَّ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَلتِي وَمَآ النذِرُواْ هُزُوآ ﴿ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّ ذُكِّرَ بِئَايَاتِ رَبِّهِ عَ أَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا فَدَّمَتْ يَدَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ ٓ أَكِنَّةً آنْ يَّهْفَهُوهُ وَهِح ءَاذَانِهِمْ وَفْرآ وَإِن تَدْعُهُمْ وَإِلَى أَنْهُدِي فَلَنْ يَهْتَدُوٓاْ إِذآ آبَدآ ۖ ﴿ وَرَبُّكَ أَنْغَهُورُ ذُو الْرَّحْمَةُ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ أَلْعَذَابَّ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُواْ مِن دُونِهِ، مَوْيِلَّا ١٠٠٠ اللهُمُ وَتِلْكَ أَلْفُرِينَ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِداًّ ﴿ وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِهَبَيْهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ أَلْبَحْرَيْسِ أَوَ آمْضِيَ حُفْبآ ، فَهُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ وهِ أُلْبَحْرِ سَرَباً ﴿ قَلَمًا جَاوَزَا فَالَ لِهَبْيلهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَفَدْ لَفِينَا مِن سَقِرِنَا هَلذَا نَصَباأً ﴿ فَالَ أَرَايْتَ إِذَاوَيْنَآ إِلَى أَلصَّخْرَةِ مَإِنِّے نَسِيتُ أَلْحُوتَ وَمَآ أَنسِينِيهِ إِلاَّ أَلشَّيْطَكُ أَن اَذْكُرَهُۥ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي أَلْبَحْرِ عَجَباً ﴿ فَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ، قِارْتَدَّا عَلَى ءَا إِارِهِمَا فَصَصاً ﴿ قِوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَٱ ﴿ فَالَ لَهُۥ مُوسِىٰ هَلَ آتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴿ فَالَ إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ تُحِطْ بِهِ، خُبْراً ﴿ فَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ أُلَّهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِم لَكَ أَمْراً ﴿ قَالَ فَإِنِ إِنَّبَعْتَنِي فِلاَ تَسْئَلَنِّي عَن شَعْءٍ حَتَّى الْحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴿ قَانطَلَفَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي أِلسَّفِينَةِ خَرَفَهَا ۖ فَالَ أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَفَدْ جِيئْتَ شَيْئاً امْراً ﴿ قَالَ أَلَمَ اَفُلِ اِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴿ قَالَ لاَ تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِفْنِي مِنَ آمْرِك عُسْراً ﴿ وَانطَلَفَا حَتَّىٰ إِذَا لَفِيَا غُلَماً فَفَتَلَهُۥ فَالَ أَفَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّفَدْ جِينْتَ شَيْئاً نُّكُراّ ﴿ ﴿ ﴿ حَرْب﴾

فَالَ أَلَمَ اَفُل لَّكَ إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴿ فَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَعْمِ بَعْدَهَا قِلا تُصَاحِبْنِي فَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِع عُذْراً ﴿ اللَّهِ فَانطَلَفَا حَتَّنَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ فَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبَوَاْ آنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَّنفَضَّ مَأَفَامَهُۥ فَالَ لَوْ شِيئْتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْراً ﴿ فَالَ هَلذَا مِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَائنَبِّيُّكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ﴿ اللَّهِ الْمَّا أَلسَّهِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَلْبَحْرِ قِأَرَدتُّ أَن آعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ﴿ وَأَمَّا أَلْغُلَمُ فِكَانَ أَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ قِخَشِينَآ أَنْ يُتْرْهِفَهُمَا طُغْيَنناً وَكُهْراً ﴿ قَالَوْنَآ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَفْرَبَ رُحْماً ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ هَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي أَلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنزٌ لَّهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحاً هَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّس رَّبِّكَ ۖ وَمَا فِعَلْتُهُۥ عَن آمْرِكَ ذَالِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي أَلْفَرْنَيْنَ فُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ هِمِ أَلاَرْضِ وَءَاتَيْنَلهُ مِن كُلِّ شَعْءٍ سَبَباً ﴿ وَاتَّبَعَ سَبَباً حَتَّنَىْ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ هِي عَيْن حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوْمَأَ فُلْنَا يَاذَا أَلْفَرْنَيْسِ إِمَّآ أَن تُعَدِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ﴿ فَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فِسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَاباً نُّكُرآ ﴿ وَأَمَّا مَنَ ـامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُۥ جَزَآءُ أَلْحُسْنِي وَسَنَفُولُ لَهُ مِنَ آمْرِنَا يُسْراً ﴿ فُمَّ إَتَّبَعَ سَبَباً حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ فَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّس دُونِهَا سِتْراً ﴿ كَذَالِكَ ۗ وَفَدَ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً ﴿ ثُمَّ إِتَّبَعَ سَبَباً حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ أَلسُّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا فَوْماً لاَّ يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ فَوْلَّا ﴿ فَالُواْ يَلْذَا أَلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي أَلاَ رْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدّآ ﴿ فَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ۚ فَأَعِينُونِي بِفُوَّةٍ ٱجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً ، اتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوِي بَيْنَ ٱلصَّدَفِيْنِ فَالَ آنهُخُواْ حَتَّنَى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً فَالَ ءَاتُونِجَ أَفْرِغْ عَلَيْهِ فِطْرآ ﴿ عَلَيْهِ أَسْطَعُواْ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا إَسْتَطَعُواْ لَهُ، نَفْباً ﴿ فَالَ هَاذَا رَحْمَةٌ مِّس رَّبِّعٌ قِإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ، دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَفّاً ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِيدِ يَمُوجُ هِي بَعْضٍ وَنُهِخَ هِي أَلصُّورِ هَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعآ ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِيدِ لِلْكِهِرِينَ عَرْضاً ﴿ الَّذِينَ كَانَتَ آعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِ وَكَانُواْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ﴿ ﴿ ابع ا

ر الرب 2 على المحافظة المحافظ

آَ وَحَسِبَ أَلذِينَ كَهَرُوٓا أَنْ يَّتَّخِذُواْ عِبَادِك مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءٌ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْجِهِرِينَ نُزُلَّا ﴿ فُلْ هَلْ نُنَيِّيُكُم بِالآخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْبِا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴿ اوْلَيِكَ أَلذِينَ كَقِرُواْ بِنَايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِفَآيِهِ، فَحَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ فِلاَ نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَزْنآ ﴿ قَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَقِرُواْ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَلتِي وَرُسُلِي هُزُوّاً ﴿ إِلَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ أَلْهِرْدَوْسِ نُزُلًا ١ حَللِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَّا ﴿ فَل لَّوْ كَانَ أَلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَهِدَ ٱلْبَحْرُ فَبْلَ أَن تَنهَدَ كَلِمَكُ رَبِّي وَلَوْ جِيْنَابِمِثْلِهِ، مَدَدآ ﴿ فَلِ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوجِيۤ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ وَاحِدٌ قَمَ كَانَ يَرْجُواْ لِفَآءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَحَدآ هَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَمَلُ عَمَلًا صَلِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَحَدآ هَا اللَّهُ عَمَلُ عَمَلًا صَلِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَحَدآ هَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَمَلُ عَمَلًا صَلِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَحَدآ هَا لَهُ عَمَلًا صَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَمَلُ عَمَلًا صَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمَلًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْعِمْ عَقِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْعَلَا عَلَا عَل

### ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

حَبِيغَصَ ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيَّآءَ ﴿ إِذْ نَادِىٰ رَبَّهُ، نِدَآءً خَمِيّاً ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَى أَلْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ أَلرَّأْسُ شَيْباً وَلَمَ آكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَفِيّاً ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ أَلْمَوَ لِيَ مِنْ وَّرَآءِك

وَكَانَتِ إِمْرَأَتِي عَافِراً فِهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً ﴿ يَرِفُنِي وَيَرِثُ مِنَ الِّ يَعْفُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً ﴿ يَا نَا اللَّهُ اللّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَكَانَتِ إِمْرَأَتِي عَافِراً وَفَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عُتِيّاً ﴿ فَالَ كَذَالِكَ فَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَفَدْ خَلَفْتُكَ مِن فَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً ﴿ فَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِينَ ءَايَةً فَالَ ءَايَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ أُلنَّاسَ فَلَثَ لَيَالٍ سَوِيّاً ١ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ عِمَ ٱلْمِحْرَابِ فِأَوْجِيْ إِلَيْهِمُ وَأَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً اللهُ يَايَحْيِيٰ خَٰدِ الْكِتَابَ بِفُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ أَلْحُكُمَ صَبِيّاً ﴿ وَحَنَاناً مِّس لَّدُنَّا وَزَكَوْةً وَكَانَ تَفِيّاً ﴿

وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً ﴿ وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً ﴿ وَاذْكُرْ هِي أِنْكِتَكِ مَرْيَمَ إِذِ إِنتَبَدَتْ مِنَ آهْلِهَا مَكَاناً شَرْفِيّاً ﴿ قَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً قَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا مَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً ﴿ فَالَتِ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰلِ مِنكَ إِن كُنتَ تَفِيّاً ﴿ فَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِّلهَبَ لَكِ غُلَماً زَكِيّاً ﴿ فَالْتَ آبِّيٰ يَكُولُ لِي غُلَمْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمَ آكُ بَغِيّاً ﴿ فَالَ كَذَالِكِ فَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۗ وَكَانَ أَمْراً مَّفْضِيّا أَنْ ﴿ (نصف )

بَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً فَصِيّاً ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ فَالَتْ يَللَيْتَنِي مِتُّ فَبْلَ هَلَاا وَكُنتُ نِسْياً مَّنسِيّاً ﴿ وَهُزِّتَ إِلَيْكِ بِجِدْعِ أَلاَّ تَحْزَنِي فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً ﴿ وَهُزِّتَ إِلَيْكِ بِجِدْعِ أَلنَّخْلَةِ تَسَّافَطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً ﴿ فَكُلِم وَاشْرَبِهِ وَفَرِّ عَيْنااً قَالِيَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَداً فَفُولِجَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً قِلَنُ اكِلِّمَ أَنْيَوْمَ إِنسِيّاً ﴿ قِالَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ فَالُواْ يَامَرْيَمُ لَفَدْ جِيعْتِ شَيْئاً قِرِيّاً ﴿ يَنَا خُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ امُّكِ بَغِيّآ ﴿ فَأَشَارَتِ النَّهِ فَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي أَلْمَهْدِ صَبِيّاً ﴿ فَالَ إِنِّي عَبْدُ أُلَّهِ ءَاتِينِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا ۚ ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً آيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصِلْنِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ﴿ وَبَرّا لِهِ الدِّيِّ وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَّاراً شَفِيّا ۖ ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ ا بُعَثْ حَيّاً ﴿ قَالِكَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمٌ فَوْلَ أَلْحَقِّ إلذِك فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدُّ سُبْحَانَهُ وَ إِذَا فَضِينَ أَمْراً قِإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَكُنَّ قِيكُونٌ ﴿ وَأَنَّ أَلَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ قِاعْبُدُوهٌ هَلذَا صِرَاطٌ مُّسْتَفِيمٌ ﴿ قَاخْتَلَفَ أُلاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلذِينَ كَقِرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِي الظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ فَضِىَ ٱلآمْرُ وَهُمْ فِي غَفِلَةٍ وَهُمْ لاَ يُومِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحْلُ نَرِثُ أَلاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَي وَاذْكُرْ فِي أَلْكِتَكِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيفاً نَّبِيَّعاً ﴿ إِذْ فَالَ لِّهِ بِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي فَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَاتِكَ هَاتَّبِعْنِجَ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً ﴿ يَكَأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ إِلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَان كَان لِلرَّحْمَٰل عَصِيّاً ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَذَاتٌ مِّنَ أُلرَّحْمَٰلِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰلِ وَلِيّآ ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ آنتَ عَنَ الِهَتِّي يَبْإِبْرَ هِيمُ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً ﴿ فَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْهِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَهِيّاً ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسِيْ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَفِيّاً ﴿ قَلَمَّا إَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَلَى وَيَعْفُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيَئاً ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّس رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْفٍ عَلِيّاً ﴿ وَاذْكُر فِي أَنْكِتَكِ مُوسِيّ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّئاً ﴿ وَنَلَدَيْنَكُهُ مِن جَانِبِ إِلطُّورِ إِلاَّيْمَنِ وَفَرَّبْنَكُ نَجِيّاً ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ. مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّئاً ﴿ وَاذْكُرْ فِي أَنْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّءاً ﴿ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُۥ بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيّاً ﴿ وَاذْكُرْ هِمِ أِنْكِتَكِ إِدْرِيسَ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيفاً نَّبِيَّا ۗ ﴿ وَرَهَعْنَنَهُ مَكَاناً عَلِيّاً ﴿ اوْتَهِيكَ أَلْذِيلَ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِم مِّلَ أَلنَّبِيٓ عِيلَ مِل ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِل ذُرِّيَّةِ بره إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمْ وَايَاتُ أَلرَّحْمَلِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّآ ١ ﴿ (بع ) اربع 4 مريم الأبر 31 المحكمة المحكمة

وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ آضَاعُواْ أَلصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ أَلشَّهَوَ اتِّ وَسَوْفَ يَلْفَوْ نَ غَيّاً ﴿ اللَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَا وْلَا يَحْلُونَ أَنْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً ﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ إِلْتِي وَعَدَ أُلرَّحْمَلُ عِبَادَهُ, بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَاتِيّاً ﴿ لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواًّ الاَّ سَلَماَّ وَلَهُمْ رِزْفُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ﴿ يَلْكَ أَلْجَنَّةُ أَلتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَفِيّاً ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴿ رَّبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴿ وَيَفُولُ أَلِانسَلُ أَ. ذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ الْخُرَجُ حَيّاً ﴿ آوَلاَ يَذْكُرُ أَلِانسَلُ أَنَّا خَلَفْنَهُ مِن فَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيّاً ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَلَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ آيُّهُمُ وَأَشَدُّ عَلَى أَلرَّحْمَلِ عُتِيّاً ﴿ فَمَّ لَنَحْلُ أَعْلَمُ بِالذِينَ هُمُ وَأَوْلِي بِهَا صُلِيّاً ﴿ وَإِن مِّنكُمُ وَ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّفْضِيّا أَن فُمَّ نُنَجِّ إلذينَ إَتَّفُواْ وَّنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيّا أَن وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ فَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ الْهَرِيفَيْنِ خَيْرٌ مَّفَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّآ ۗ وَكَمَ آهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّن فَرْنٍ هُمُ وَأَحْسَلُ أَفَلْتاً وَرِءْياً ﴿ فَلْ مَن كَانَ فِي أَلضَّلَلَةِ قِلْيَمْدُدْ لَهُ أَلرَّحْمَالُ مَدّاً ﴿ حَتَّنَىٰ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فِسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً ﴿ وَيَزِيدُ أَلَّهُ أَلَذِينَ إَهْتَدَوْاْ هُدِيُّ وَالْبَافِيَاتُ أَلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ فَوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدّاً ﴿ آَفِرَآيْتَ أُلذِے كَهَرَ بِئَايَلِتِنَا وَفَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَداً ۞ اَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ إِتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰلِ عَهْداً ۞ كَلاًّ سَنَكْتُبُ مَا يَفُولُ وَنَمُدُّ لَهُ, مِنَ أَنْعَذَابِ مَدَّأٌ ﴿ وَنَرِفُهُ, مَا يَفُولُ وَيَاتِينَا فَرْدَأٌ ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً ﴿ كَلاُّ سَيَكْهُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً ﴿ آلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا أَلشَّيَطِينَ عَلَى أَنْكِ هِرِينَ تَوُزُّهُمُ وَ أَرَّأَ ﴿ قَلْ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّفِينَ إِلَى أَلرَّحْمَلِ وَهْداً ﷺ وَنَسُوفُ أَلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْداَّ ۞ لاَّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّقِلَعَةَ إِلاَّ مَنِ إِتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَلِ عَهْداً ﴿ وَفَالُواْ إِتَّخَذَ أَلرَّحْمَلُ وَلَداًّ ﴿ لَّهَ لَهِ عَيْتُمْ شَيْعاً إِدّاً ﴿ يَكَادُ أَلسَّمَلُواتُ يَتَهَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ أَلاَرْضُ وَتَخِرُ أَلْجِبَالُ هَدّاً ١٥ وَعَوْا لِلرَّحْمَٰلِ وَلَداًّ ١٥ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰلِ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَداًّ ١٥ اللَّ عَلْ مَلِ فِي إلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا ءَاتِمِ أَلرَّحْمَلِ عَبْداً ﴿ لَي لَّفَدَ آحْصِيهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً ﴿ وَكُلُّهُمْ وَاتِيهِ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فَرْداً ﴿ إِلَّا وَالَّارْضِ إِلَّا ءَاتِيهِ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فَرْداً ﴿ إِلَّا مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ ألذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ أَلرَّحْمَلُ وُدّاًّ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ أَلْمُتَّفِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَفَوْماً لَّدّاً ١ وَكَمَ اهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّ فَرْبٍ هَلْ تُحِسُّمِنْهُم مِّن آحَدٍ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزا آ ، (حزب)

طَهِ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْفُرْءَانَ لِتَشْفِئَ ۞ إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشِي ۖ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ أَلاَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ أَلْعُلَيُ ﴿ أُلرَّحْمَانُ عَلَى أَنْعَرْشِ إِسْتَوِى ﴿ لَهُ مَا فِي أِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ أَلشَّرِي ۚ ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِالْفَوْلِ فَإِنَّهُ لِيَعْلَمُ أُلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ أُللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ لَهُ أَلاَسْمَآءُ أَلْحُسْنِي ﴿ وَهَلَ آتِيكَ حَدِيثُ مُوسِنَى ﴿ إِذْ رِءِا نَاراً فِفَالَ لِّاهْلِهِ المُحُثُوٓاْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِفَبَسِ آوَ آجِدُ عَلَى أُلبَّارِ هُديَّ ﴿ فَلَمَّا آَبِيهَا نُودِي يَامُوسِينَ ﴿ إِنِّيَ أَنَا رَبُّكَ قِاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ أَلْمُفَدَّس طُويٌ ﴿ وَأَنَا إَخْتَرْتُكَ قِاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِي ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا أَللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا مَاعْبُدْنِي وَأَفِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ آكَادُ الْخْفِيهَا لِتُجْزِيٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعِيْ ﴾ قِلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَل لا يُومِن بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيهُ فَتَرْدِيْ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَهُوسِي ﴿ فَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكُّوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ الْخْرِي ﴿ فَالَ أَلْفِهَا يَامُوسِي ﴿ وَأَلْفِيهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعِيْ ﴾ قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلأولِيْ ﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْر سُوٓءٍ ۔ايّةً اخْرِىٰ ﴿ لِنُريّكَ مِنَ ايّلِيّنَا أَنْكُبْرَّى ﴿ إَذْهَبِ الَّيْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِي ﴿ فَالَ رَبِّ إِشْرَحْ لِي صَدْرِے ک وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِ کُ اَ وَاحْلُلْ عُفْدَةً مِّس لِّسَانِي کَ يَفْفَهُواْ فَوْلِي کَ وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّن اَهْلِي کَ هَارُونَ أَخِي کَ ا شْدُدْ بِهِ ۚ أَزْرِى ﴿ وَأَشْرَكُهُ مِنْ أَمْرِى ﴿ كَعْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ﴿ وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُوجِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ أَن إِفْذِهِيهِ هِم الْتَّابُوتِ هَافْذِهِيهِ هِم الْيَمَّ مَلْيُلْفِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِل يَاخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُۥ وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِحَ الْخُتُكَ فَتَفُولُ هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَّكُمْ لَهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ الْمِّكَ كَعْ تَفَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَفَتَلْتَ نَهْساً هَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَهَتَنَّكَ فَتُوناً قَلَمِثْتَ سِنِينَ هِمَ أَهْلِ مَدْيَنَ فُمَّ جِيْتَ عَلَىٰ فَدَرِ يَالْمُوسِيْ ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَّ إَذْهَبَ آنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَلِتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِيَّ ﴿ إَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٰ ﴾ قِفُولاً لَهُ, فَوْلَا لَّيِّناً لَّعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشِيُّ ﴿ فَالاَ رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّقْبُرُطَ عَلَيْنَآ أَوَ اَنْ يَّطْغِيُّ ﴾ فَالَ لاَ تَخَابَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرِى ﴿ قَاتِيَنهُ فَفُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فِأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ فَدْ جِيئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّس رَّيِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَس إِتَّبَعَ أَلْهُدِئَ ﴿ إِنَّا فَدُ اوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ أَلْعَذَابَ عَلَىٰ مَس كَذَّبَ وَتَوَلِّينَ ﴿ فَالَ قِمَس رَّبُّكُمَا يَهُوسِي ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلذِحْ أَعْطِيٰ كُلَّ شَعْءٍ خَلْفَهُ فُمَّ هَدِي ﴿ فَالَ مِما بَالُ الْفُرُونِ الْأُولِي ﴿ فَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي هِ كِتَابٌ لا يَضِلُ رَبِّي وَلا يَنسَّى ﴿ أُلذِى جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مِهَاداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِن أُلسَّمَآءِ مَآءً ۚ فِأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزْوَاجاً مِّس نَّبَاتٍ شَبِّي ﴿ كُلُواْ وَارْعَوَاْ آنْعَلمَكُمُ ٓ ۚ إِنَّ هِي ذَلِكَ ءَلاَ يَلتٍ لِلاَّوْلِي أَلنَّهِي ۖ ﴿ ربع ﴾

مِنْهَا خَلَفْنَاكُمْ وَمِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اخْرِيْ ﴿ وَلَفَدَ آرَيْنَكُ ءَايَلتِنَا كُلَّهَا هَكَذَّبَ وَأَبِيْ اللَّهِ فَالَ أَجِيُّتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ آرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَلْمُوسِي ﴿ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ ، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاَّ نُخْلِفِهُ, نَحْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَاناً سِوى ﴿ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزّينَةِ وَأَنْ يُتُحْشَرَ النَّاسُ ضُحيَّ ﴿ فَتَوَلِّيٰ فِرْعَوْلُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَفُمَّ أَتِي ﴿ فَالَ لَهُم مُّوسِىٰ وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً فِيَسْحَتَكُم بِعَذَابٌ وَفَدْ خَابَ مَن إِفْتَرِي ﴿ فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوِي ﴿ فَالْوَاْ إِلَّ هَلْأَنِ لَسَلْحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّلَ آرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيفَتِكُمُ أَلْمُثْلِي ﴿ قِأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ آِيتُواْ صَقِّأَ وَفَدَ آهْلَحَ أَلْيَوْمَ مَنِ إِسْتَعْلِيْ ﴿ فَالُواْ يَكْمُوسِيْ إِمَّآ أَن تُلْفِي وَإِمَّاۤ أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنَ الْفِي ﴿ فَالَ بَلَ الْفُوَّا قِإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ وَأَنَّهَا تَسْعِي ۗ ﴿ مَأَوْجَسَ مِي نَفْسِهِ عَنِهَةً مُّوسِي ﴿ فَلْنَا لاَ تَخَفِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلاَعْلِيٰ ﴿ وَأَنْهِ مَا مِي يَمِينِكَ تَلَفَّفُ مَا صَنَعُوٓاْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٌ وَلاَ يُهْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتِي ﴿ قَالُهُ مَا السَّحَرَةُ سُجَّدآ فَالْوَاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسِيْ ﴿ فَالَ ءَاٰمَنتُمْ لَهُۥ فَبْلَ أَن \_اذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ الذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ . فَلْأَفَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلْأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ أَلنَّخْل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْفِي ﴿ فَالُواْ لَن نُوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ أَلْبَيِّنَاتِ وَالذِي فَطَرَنَا ۚ فَافْضِ مَآ أَنتَ فَاضِ ٓ إِنَّمَا تَفْضِي هَلذِهِ أَلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِآَ ﴾ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْهِرَ لَنَا خَطَيِلنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرَّ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْفِيْ ﴾ إِنَّهُ مَنْ يَّاتِ رَبَّهُ مُجْرِماً قَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيِي ﴿ وَمَن يَّاتِهِ عُومِناً فَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ قِا وْلَا بِهِمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَجِّي ﴿ وَلَفَدَ آوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِيٓ أَن إِسْر بِعِبَادِك قِاضْرِبْ لَهُمْ طَريفاً فِي أَلْبَحْر يَبَساً لاَّ تَخَلَفُ دَرَكا وَلاَ تَخْشِي ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ، فَغَشِيَهُم مِّنَ أَنْيَمٌ مَاغَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَا هَدِى ﴿ يَابَنِحَ إِسْرَآءِيلَ فَدَ آنجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ الآيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ أَلْمَنَّ وَالسَّلْوِي ١ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَفْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ قِفَدْ هَوِيْ ﴿ وَإِنِّي لَغَهَّا رُّلِّمَ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمَّ إَهْتَدِي ﴿ نصف اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

على الرابع 32 كالمحالة المحالة المحال

وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَهْمُوسِي ﴿ فَالَ هُمُ وَ الْوْلَاءِ عَلَىٰٓ أَثْرِكُ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي ﴿ فَالَ قِإِنَّا فَدْ قِتَنَّا فَوْمَكَ مِلْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ أَلسَّامِرِيٌّ ﴿ قَرَجَعَ مُوسِيٓ إِلَىٰ فَوْمِهِ، غَضْبَلَ أَسِهَأَ فَالَ يَافَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَنآ ﴿ اَفِطَالَ عَلَيْكُمُ أَنْعَهْدُ أَمَ ارَدتُّمْ وَأَنْ يَتِحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّس رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿ فَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارآ مِّ زِينَةِ أَلْفَوْمِ فَفَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْفَى أَلسَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَّهُ خُوارٌ فَفَالُواْ هَلذَا إِلْهَكُمْ وَإِلَّهُ مُوسِىٰ فَنَسِيَّ ﴿ أَفِلاَ يَرَوْنَأَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلًا ﴿ وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً ﴿ وَلَفَدْ فَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن فَبْلُ يَافَوْمِ إِنَّمَا فَتِنتُم بِهِّۦ وَإِنَّ رَبَّكُمُ أَلرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِكُ ﴿ فَالُواْ لَى نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِهِيلَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِىٰ ﴿ فَالَ يَنْهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا أَلاَّ تَتَّبِعَنِ ۚ أَهِعَصَيْتَ أَمْرِكُ ، فَالَ يَبْنَوُمَّ لاَ تَاخُذْ بِلِحْيَتِ وَلاَ بِرَأْسِيَ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَفُولَ قِرَّفْتَ بَيْنَ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْفُبْ فَوْلِي ﴿ فَالَ قِمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِي ۚ ﴿ فَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ، فَفَبَضْتُ فَبْضَةً مِّنَ آثَرِ إِلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِے ۖ ﴿ فَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي أَنْحَيَوْةِ أَن تَفُولَ لاَ مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّى تُخْلَفَهُ وَانظر الَّيْ إِلْهِكَ أَلذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِماً لَّنُحَرِّفَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِقِنَّهُۥ فِي أَلْيَمِّ نَسْعِاً ﴿ إِلَّهَ إِلاّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَعْءٍ عِلْمَأَ ﴿ كَذَالِكَ نَفُصٌ عَلَيْكَ مِنَ آنُبَآءِ مَا فَدْ سَبَقَ وَفَدَ ـ اتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً ﴿ مَّنَ آعْرَضَ عَنْهُ قِإِنَّهُ مِيكُمِلُ يَوْمَ أَنْفِيَامَةِ وِزْراً ﴿ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ أَنْفِيَامَةِ حِمْلًا ١ الله عَنْ مَنْ مَعْ فِي أَلصُّورِ وَنَحْشُرُ أَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِيذِ زُرْفا اللهِ يَتَخَلَقِتُونَ بَيْنَهُمُ وَإِن لَّبِثْتُمُ وَإِلاَّ عَشْراً وَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَفُولُونَ إِذْ يَفُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيفَةً إِن لَّبِثْتُمْ وَ إِلاَّ يَوْمَأَ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَيِ أَلْجِبَالِ بَفُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفِا ﴿ فَاعَا صَفْصَفِا لا تَرِي فِيهَا عِوَجا وَلا أَمْتا أَهِ يَوْمَبِيدِ يَتَّبِعُونَ أَلدَّاعِي لاَ عِوَجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ أَلاَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰلِ قِلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً ﴿ يَوْمَبِيذِ لاَّ تَنْفَعُ أَلشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنَ آذِنَ لَهُ أَلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلَّا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقِهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ۗ ﴿ ربع ﴾

اربع 4 ما الزبر 32 ما المام المام

وَعَنَتِ أَنْوُجُوهُ لِلْحَيِّ أَنْفَيُّومٌ وَفَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمآ ﴿ وَمَنْ يَتَعْمَلْ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنَّ فِلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ فَرْءَاناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفِنَا فِيهِ مِنَ أَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَلْمَلِكُ أَلْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْفُرْءَانِ مِن فَبْلِ أَن يُفْضِي إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَفُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْما أَ ١ وَلَفَدْ عَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن فَبْلُ قِنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ، عَزْما أَ عَ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ السُجُدُواْ ءَلِادَمَ مِسَجَدُوٓاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبِي ﴿ فَلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَلذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ قِلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ أَلْجَنَّةِ فَتَشْفِيْ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرِي ﴿ وَإِنَّكَ لاَ تَظْمَوُا فِيهَا وَلاَ تَضْجِيْ ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ أَلشَّيْطَلُ فَالَ يَنْغَادَمُ هَلَ آدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ أَلْخُلْدِ وَمُلْكِ لاَّ يَبْلِيٰ ﴿ قِأَكَلاَ مِنْهَا قِبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ اتُّهُمَا وَطَهِفَا يَخْصِقِلِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَفِ إَلْجَنَّةَ وَعَصِيْ ءَادَمُ رَبَّهُ وقَعْدِي ا ثُمَّ إَجْتَبِهُ رَبُّهُ و قِتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِي ﴿ فَالَ إَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ قِإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى ﴿ فَهُ مَسِ إِتَّبَعَ هُدِاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْفِي ﴿ وَمَنَ آعْرَضَ عَن ذِكْرِ عَالٍ اللَّ لَهُر مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُر يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ أَعْمِيْ ﴿ فَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمِيٰ وَفَدْ كُنتُ بَصِيراً ﴿ اللَّهِ فَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَالِكَ أَلْيَوْمَ تُنسِي ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِے مَنَ ٱسْرَفَ وَلَمْ يُومِنُ بِئَايَاتِ رَبِّيهُ ء وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْفِيَّ ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَ آهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّنَ أَلْفُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمَّ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِلْآوْلِي أَلنَّهِيَّ ﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُّ مُّسَمِّيُّ ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَّ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ أَلشَّمْسِ وَفَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ انَآءِ عُ أَليْل فِسَيِّحْ وَأَطْرَافَ أَلنَّهِارِ لَعَلَّكَ تَرْضِي ﴿ وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ أَلْحَيَوٰةِ أَلدُّنْيِا ﴿ لِنَهْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْفِي ﴿ وَامْرَ آهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْفَأَ نَّحْنُ نَرْزُفُكَ وَالْعَلِفِبَةُ لِلتَّفْوِيُّ ﴿ وَفَالُواْ لَوْلاَ يَاتِينَا بِعَايَةٍ مِّس رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا هِمِ أَلصَّحُفِ أَلأُولِي ﴿ وَلَوَ آنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابِ مِّن فَبْلِهِ ٤ لَفَالُواْ رَبَّنَا لَوْ لَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلِتِكَ مِن فَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزِي ﴿ فُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ مَتَرَبِّصُواْ مَسَتَعْلَمُونَ مَنَ آصْحَكِ الصِّرَاطِ السَّويِّ وَمَن إهْتَدَى ﴿ ﴿ حزب اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَن إهْتَدَى اللَّهُ ﴿ حزب اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن إهْتَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

# الربع المنافقة المناف

### ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾

إَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ مَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إلا آبَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١ لَهِ لَهِ مَ فَلُوبُهُمْ وَأُسَرُّواْ أَلنَّجْوَى أَلذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَاذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَسَرُّواْ أَلنَّجْوَى أَلذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَاذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَبَتَاتُونَ أَلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ١ فُل رَّبِّي يَعْلَمُ أَنْفَوْلَ فِي إِلسَّمَآءِ وَالآرْضِ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ ١ بَلْ فَالْوَا أَضْغَلْتُ أَحْلَمِ بَلِ إِفْتَرِيهُ بَلْ هُوَ شَاعِرْ قِلْيَاتِنَا بِعَايَةٍ كَمَآ ارْسِلَ أَلاَوَّلُونَ ١ مَآءَامَنَتْ فَبْلَهُم مِّن فَرْيَةٍ آهْلَكْنَاهَآ أَبَهُمْ يُومِنُونَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالًا يُوحِيَّ إِلَيْهِمْ فِسْئَلُوٓاْ أَهْلَ أُلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَّ يَاكُلُونَ أَلطَّعَامَّ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَّ ﴿ ثُمَّ صَدَفْنَاهُمُ أَلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا أَلْمُسْرِفِين ﴿ لَفَدَ آنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ وَ أَقِلا تَعْفِلُونَ ﴿ وَكَمْ فَصَمْنَا مِن فَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا فَوْماً \_اخَرِينَ ﴿ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ لاَ تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا اثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ﴿ فَالُواْ يَاوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيلَ ﴿ فَهُ مَا زَالَت يِّلْكَ دَعْوِيهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَلمِدِيلَ ﴿ وَمَا خَلَفْنَا أَلسَّمَآءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَّ ﴿ لَوَ ارَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوآ لاَّتَّخَذْنَكُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا بَاعِلِينَ ﴿ بَلْ نَفْذِكُ بِالْحَقِّ عَلَى أَلْبَاطِل بَيَدْمَغُهُ وَ بَإِذَا هُوَ زَاهِتٌ وَلَكُمُ أَلْوَيْلُ مِمَّا تَصِهُونَ ﴿ وَلَهُ وَمَن هِ إِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَهْتُرُونَ ﴿ أَمِ إِتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ أَلاَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةُ الاَّ أَللَّهُ لَهَسَدَتَا ۗ فِسُبْحَلَ ٱللَّهِ رَبِّ إِلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لاَيُسْئَلُ عَمَّا يَفِعَلْ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿ أَمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً فُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن فَبْلِيٌّ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْحَقّ بَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ الآَّ يُوجِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ، لاَ إِلَاَ أَنَا بَاعْبُدُونَ ﴿ اللهِ يَوْجُنِي إِلَيْهِ أَنَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا بَاعْبُدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَامِهُ اللهِ ال وَفَالُواْ إِتَّخَذَ أَلرَّحْمَلُ وَلَداَّ سُبْحَلْنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَّ ﴿ لاَ يَسْبِفُونَهُ بِالْفَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ -يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقِهُمْ وَلاَ يَشْقِعُونَ إِلاَّ لِمَنِ إِرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عُمْشُهِ فُونَ وَمَنْ يَتْفُلْ مِنْهُمُ وَ إِنِّي إِلَا تُمِّ دُونِهِ عَ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِ إِلْقَالِمِيلَ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾ ﴿ رَبِّ ا

أَوَلَمْ يَرَ أَلذِينَ كَقِرُواْ أَنَّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْفاً فِقِتَفْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَآءِ كُلَّ شَعْءٍ حَيَّ آَفِلا يُومِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي أَلا رْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا أَلسَّمَآءَسَفْهِا مَّحْفِوظآ وَهُمْ عَنَ ايَلتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ أَلذِ حَلَقَ أَليْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَانْفَمَرَّ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَّ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّس فَبْلِكَ أَنْخُلْدَّ أَبَإِيْن مِّتَّ بَهُمُ أَلْخَلِلُدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِفَةُ أَلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا رِءِاكَ أَلْذِينَ كَقِرُوٓا ۚ إِنْ يَّتَّخِذُونَكَ إِلاًّ هُزُوّاً آهَاذَا أَلذِك يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ أَلرَّحْمَلِ هُمْ كَلْهِرُونَ ﴿ خُلِقَ أَلِانسَلُ مِنْ عَجَلَّ سَا وريكُم و عَايَاتِي قِلا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ أَلذِينَ كَقِرُواْ حِينَ لاَ يَكُبُّونَ عَنْ وُّجُوهِهِمُ أَلنَّارَ وَلاَ عَى ظَهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَلْ تَاتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَفَدُ السَّتُهْزِحَ بِرُسُلِ مِّن فَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل فُلْ مَنْ يَتَّكْلَوُ كُم بِالنَّلِ وَالنَّهِارِ مِنَ أَلرَّحْمَلِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ وَ اللَّهَ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ يَلْ مَتَّعْنَا هَـٰوَ لَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ أَلْعُمُرُ أَقِلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَاتِحِ أَلاَرْضَ نَنفُصُهَا مِنَ اَطْرَاهِهَٱ أَقِهُمُ أَلْغَالِبُونَ هِ فُلِ إِنَّمَآ النَّذِرُكُم بِالْوَحْيُّ وَلاَ يَسْمَعُ أَلصُّمُّ أَلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَيِس مَّسَّتْهُمْ نَفِحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَفُولُنَّ يَاوَيْلَنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِين ﴿ وَنَضَعُ أَلْمَوَ إِنِينَ أَلْفِسُطَ لِيَوْمِ أَلْفِينَمَةِ قِلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفِي بِنَا حَسِيلَ ﴿ وَلَفَدَ \_اتَيْنَا مُوسِيٰ وَهَارُونَ أَلْفُرْفَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرآ لِّلْمُتَّفِينَ ﴿ أَلَادِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم

مِّنَ أَلسَّاعَةِ مُشْفِفُونَ ﴿ وَهَلاَ ا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ آنزَلْنَاهُ أَفِأَنتُمْ لَهُ, مُنكِرُونَ ﴿ ﴿ نصف ا

وَلَفَدَ ـ اتَيْنَآ إِبْرَ هِيمَ رُشْدَهُ مِن فَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِين ﴿ إِذْ فَالَ لِّلِبِيهِ وَفَوْمِهِ عَا هَاذِهِ أَلتَّمَا ثِيلُ أَلتِحَ أَنتُمْ لَهَا عَكِهُونَ ﴿ فَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِيدِينَ ﴿ فَالَ لَفَدْ كُنتُمْ وَأَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَلِ مُبِينِ ﴿ فَالْوَاْ أَجِيْتَنَا بِالْحَقِّ أَمَ آنتَ مِنَ أَللَّعِبِينَّ ﴿ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ أَلسَّمَلُوَاتِ وَالأَرْضِ إلذِك فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَتَاللَّهِ لَآكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿ وَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً الاَّ كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ وَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ فَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ أَلظَّلِمِينَّ ﴿ فَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُفَالُ لَهُ وَ إِبْرَاهِيمٌ ١ فَالُواْ قِاتُواْ بِهِ عَلَيْ أَعْيُلِ إِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَّ ١ فَالُوٓاْ ءَآنتَ فَعَلْتَ هَلْذَا بِعَالِهَتِنَا يَآإِبْرَاهِيمٌ ١ فَالَ بَلْ فِعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَلَذَا فِسْتَلُوهُمُ وَإِن كَانُواْ يَنطِفُونَ ﴿ قَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَفَالُوٓاْ إِنَّكُمُ أَنتُمُ أَلظَّالِمُونَّ ﷺ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَفَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰٓؤُلَّاءِ يَنطِفُونَّ ۞ فَالَ أَقِتَعْبُدُونَ مِس دُونِ اللَّهِ مَالاَ يَنْهَعُكُمْ شَيْءًا وَلاَ يَضُرُّكُمُّۥ السِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُون إِللَّهِ أَقِلاً تَعْفِلُونَّ ﴿ فَالُواْ حَرَّفُوهُ وَانصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ وَإِن كُنتُمْ فَلِعِلِيلَ ﴿ فُلْنَا يَلْنَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَماً عَلَيْ إِبْرَاهِيمٌ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ أَلاَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطاً اِلَى ٱلاَرْضِ أَلتِے بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَّ ﴿ فَي وَجَعَلْنَاهُمْ وَ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَّا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِفَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ أُلزَّكَوْةً وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَّ ﴿ وَلُوطاً ـاتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماَّ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْفَرْيَةِ أَلِيم كَانَت تَّعْمَلُ أَلْخَبَنَيِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءِ فَاسِفِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ أَلصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحاً اذْ نَادِي مِن فَبْلُ فِاسْتَجَبْنَا لَهُ فِنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ إِلْعَظِيمَّ ﴿ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْفَوْمِ إِلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءٍ مَأَغْرَفْنَاهُمُو أَجْمَعِينَّ ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي أَلْحَرْثِ إِذْ نَهَشَتْ فِيهِ غَنَمُ أَلْفَوْمٌ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلِهِدِينَّ ﴿ فَهَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَلنَّ وَكُلًّا \_اتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُردَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَّ وَكُنَّا فَاعِلِينَّ ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ۚ فِهَلَ آنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ أَلَرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِكَ بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى أَلاَرْضِ إَلَتِي بَارَكْنَا ِهِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَعْءٍ عَالِمِينَ ﴿ وَمِنَ أَلشَّيَاطِينِ مَنْ يَتْغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَاهِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِى رَبَّهُ وَ أَيِّي مَسَّنِيَ أَلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ وَاسْتَجَبْنَا لَهُ قِكَشَهْنَا مَا بِهِ، مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَلِيدِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَنْكِ فِلَّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَّ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَآ ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَّ ﴿ (بع )

وَذَا أَلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّفْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِئ فِي أَلظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمَّ وَكَذَالِكَ نُنجِع ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَزَكِرِيَّآءَ إِذْ نَادِيْ رَبِّهُ, رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ أَلْوَارِثِينَّ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيِيٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خَلشِعِينَ ﴿ وَالتِحَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ٤ المَّتَكُمُ وَ الْمَّةَ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ﴿ وَتَفَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ الَّيْنَا رَاجِعُونَ ﴿ مَن يَعْمَلْ مِنَ أُلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فِلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهُ ۚ وَإِنَّا لَهُ وَكَاتِبُونَ ﴿ وَحَرَامُ عَلَىٰ فَرْيَةٍ آهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فِيَحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّ كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴿ وَافْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ أَلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَلِخِصَةُ آبْصَلُ أَلذِينَ كَقِرُواْ يَلوَيْلَنَا فَدْ كُنَّا هِي غَهْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيلَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَـٰٓ وُلَاءِ وَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ أَلْدِينَ سَبَفَتْ لَهُم مِّنَّا أَلْحُسْنِينَ الْوَلْمِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا إَشْتَهَتَ آنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ أَنْفَزَعُ أَلاَكْبَرُ وَتَتَلَفِّيهُمُ أَلْمَلَمِيكَةُ هَلِذَا يَوْمُكُمُ أَلْذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطْوِى إِلسَّمَآءَ كَطَيِّ إِلسِّجِلِّ لِلْكِتَلْبُ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُۥ وَعْداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فِعِلِينَّ ﴿ وَلَفَدْ كَتَبْنَا فِي أَلزَّبُورِ مِلْ بَعْدِ أَلذِّكْرِ أَنَّ أَلاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ أَلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَغَاً لِّفَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ فُلِ إِنَّمَا يُوجِيْ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهَ كُمُ وَاحِدُّ فَهَلَ آنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فِفُلَ اذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَ آدْرِحَ أَفَرِيبُ آم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ وَيَعْلَمُ أَلْجَهْرَ مِنَ أَلْفَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنَ آدْرِكَ لَعَلَّهُ وِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاحُ إِلَىٰ حِيرٌ ﴿ فَل رَّبِّ الْحُكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا أَلرَّحْمَلُ أَلْمُسْتَعَالُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ ﴿ حَرب ﴾

## ﴿ بِسْمِ إِللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِتَّفُواْ رَبَّكُمْ وَإِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَعْءُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلَ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى أُلنَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُم بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ أُللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ أُلنَّاسِ مَنْ يُجَدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَلِ مَّرِيدٍ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَ مَن تَوَلِآهُ فَأَنَّهُ وَيُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ أِلسَّعِيرِ ﴿ يَآ أَيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَفْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْهَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَفَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُّخَلَّفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّفَةٍ لِّنْبَيِّنَ لَكُمْ وَنُفِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ۚ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِهْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقِّى وَمِنكُم مَّن يُتَرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ أَنْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئآ وَتَرَى أَلاَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ إَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيجٌ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَنْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْي إِنْمَوْتِي وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ أَلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي إَلْفُبُورِ ۞ وَمِنَ أُلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلاَ هُدَى وَلاَ كِتَلِ مُّنِيرٍ ﴿ ثَانِي عِطْهِهِ عِلْهِهِ عَلَيْضِلٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْبِا خِزْيٌ وَنُذِيفُهُ لَيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْبِا خِزْيٌ وَنُذِيفُهُ لَيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ وَ فِي الدُّنْبِا خِزْيٌ وَنُذِيفُهُ لَيُوْمَ أَلْفِيَامَةِ عَذَابَ أَلْحَرِيقِ ﴿ وَلِكَ بِمَا فَدَّمَتْ يَذَكَ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ قِإِنَ آصَابَهُ خَيْرُ إطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنَ آصَابَتْهُ فِتْنَةُ إنفَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، خَسِرَ ٱلدُّنْيا وَالآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَالُ ٱلْمُبِيلُ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُۥ وَمَا لاَ يَنْهَعُهُۥ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّالَلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُوا لَمَ ضَرُّهُ وَ أَفْرَبُ مِن نَّهْعِهِ لَبِيسَ أَلْمَوْلِي وَلَبِيسَ أَنْعَشِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ أَلَدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ا أُلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يُنصُرَهُ اللَّهُ فِي ألدُّنْيِا وَالآخِرَةِ قِلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى أَلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَفْطَعْ قِلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَكُ ءَايَكَ بِيِّنَكِ وَأَنَّ أَلَّهَ يَهْدِكُ مَنْ يُرِيدُ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِينَ وَالنَّصَلِمِيٰ وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ أَلَّهَ يَهْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةً إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذٌ ﴿ آلَهُ آلَهُ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي أِلسَّمَنوَ مِن قِم أِلاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ جِنَ مِّنَ أَلنَّاسٌ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ أَلْعَذَابٌ وَمَنْ يُنْهِنِ أَللَّهُ فِمَالَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۗ ۞ ﴿ (بع

هَانَاسٍ خَصْمَالٍ إِخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ قَالَذِيلَ كَقِرُواْ فُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّس بَّارٍ يُصَبُّ مِن قَوْفِ رُءُوسِهِمُ أَلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ، مَا هِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّفَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿ كُلَّمَاۤ أَرَادُوٓاْ أَنْ يَتَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ اعِيدُواْ فِيهَا وَذُوفُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقِ ، إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوآ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِلَّ ٱلذِينَ كَقِرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أللهِ وَالْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ أَلذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ أَلْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُّ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ آلِيمِّ ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ أَلْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْأً وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِيفِينَ وَالْفَآبِيمِينَ وَالرُّكِّعِ أِلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي أَلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيهِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَاهِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ إِسْمَ أُللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ أَلاَنْعَامٌ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَلْبَآيِسَ أَلْفَفِيرَ ﴿ ثُمَّ لِيَفْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ قِواْ بِالْبَيْتِ أِلْعَتِيقِ ﴿ فَالِكَ وَمَنْ يُتَعَظِّمْ حُرْمَاتِ أِللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهُ-وَا حِلَّتْ لَكُمُ أَلاَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلِيٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ أَلرِّجْسَ مِنَ ٱلاَوْقَالِ وَاجْتَنِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿ حُنَهَآ اللهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ٤ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخَطَّفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِك بِهِ أَلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ يُتَعَظِّمْ شَعَنْبِرَ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَفْوَى أَلْفُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَاهِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى أَلْبَيْتِ أَلْعَتِيقٍ ﴿ وَلِكُلِّ الْمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكآ لِّيَذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ أَلاَنْعَامَّ فَإِلَّهُكُمْ وَإِلَّهُ وَاحِدٌّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ أَلْمُخْبِتِينَ ، أَلذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَالصَّلبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُفِيمِ أَلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَاهِ إِللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ قِاذْكُرُواْ إِسْمَ أُللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآتٌ مَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا مَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْفَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَّ ﴿ لَنْ يَّنَالَ أَلَّهَ لَحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَاكِنْ يَّنَالُهُ أَلتَّفْوِىٰ مِنكُمٌّ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ أَللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيْكُمْ وَبَشِّرِ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿نصف﴾

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَيِ ٱلذِيلَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَهُورٍّ ﴿ اذِنَ لِلذِيلَ يُفَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوٓاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَفَدِيرٌ ﴿ إِلَا لِينَ الْخْرِجُواْ مِن دِيْرِهِم بِغَيْرِ حَيِّ الْآ أَنْ يَّفُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلاَ دِفِيعُ أُلَّهِ أَلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا آشم أُلَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَّنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَفَوِئُّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا لَهُمْ فِي الْآرْضِ أَفَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنكَرِّ وَلِلهِ عَلفِبَةُ أَلاَمُورَّ ۞ وَإِنْ يُتُكَذِّبُوكَ قَفَدْ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿ وَفَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَفَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسِى قِأَمْلَيْتُ لِلْجِهِرِينَ ثُمَّ أَخَذتُهُمْ قِكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ عَلَى قِكَأَيِّن مِّن فَرْيَةٍ آهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرٍ مُعَطَّلَةٍ وَفَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ آفِلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْفِلُونَ بِهَآ أَوَ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى أَلاَبْصَارُ وَلَكِ تَعْمَى أَلْفُلُوبُ أَلْتِي هِي أَلصُّدُورِ ۚ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِّ وَلَنْ يُتَّخْلِفَ أَللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِلَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن فَرْيَةٍ آمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُّهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَّا لَا مَا يَعُدُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُصِيرُ ﴾ فُلْ يَآأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُّ ﴿ قَالَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْق كَرِيمٌ ﴿ وَالذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ الْوَلَيِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٓءٍ الاَّ إِذَا تَمَنِّى أَلْفَى أَلشَّيْطَلنَ هِيٓ الْمُنِيَّتِهِ، فَيَنسَخُ أَللَّهُ مَا يُلْفِي إِلشَّيْطَلنُ ثُمَّ يُحْكِمُ أَللَّهُ ءَايَلتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، لِّيَجْعَلَ مَا يُلْفِي أَلشَّيْطَلُ فِتْنَةً لِّلذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْفَاسِيَةِ فُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهِم شِفَاهٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلذِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ أَنَّهُ أَلْحَقٌ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ فَلُوبُهُمْ وَإِنَّ أُلَّهَ لَهَادِ أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَفِيمٍ ﴿ وَلاَ يَزَالُ أَلذِينَ كَهَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَاتِيَهُمُ أَلسَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَفِيمٍ ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَبِيذِ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ قِالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ أَلنَّعِيمِ ﴿ وَالذِينَ كَقِرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا ْ قِائُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ أَلَّهِ ثُمَّ فُتِلُوۤاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُفَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْفاً

حَسَنآ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ خَيْرُ أَلرَّ (نِفِينَ ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُۥ وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ فَ ﴿ رَبِّي

أُلَّهَ يُولِجُ أَلَيْلَ هِمِ أَلنَّهِارِ وَيُولِجُ أَلنَّهَارَ هِمِ أَلَيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُوَ أَلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْعَلِيُّ أَلْكَبِيرٌ ﴿ أَلَهُ أَلَهُ أَنزَلَ مِنَ أَللَّهَ مَآءِ مَآءً فِتُصْبِحُ الآرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ أَلَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي إِلسَّمَاوَ اِتِ وَمَا فِي إِلاَّ رُضَّ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَ أَنْغَنِيُّ أَنْحَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي أَلاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِك فِي أَنْبَحْرِ بِأَمْرِهِ -وَيُمْسِكُ أَلسَّمَآءَ ال تَفَعَ عَلَى أَلاَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ۚ إِلَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُوَ أَلذِحَ أَحْبِاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَإِنَّ أَلِانسَلَ لَكَهُورٌ ﴿ يَكُلِّ المَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهٌ قِلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي أَلاَمْرٌ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَفِيمٌ ﴿ وَإِن جَادَلُوكَ قِفُلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمَ آنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضَّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَلبٍّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ إِللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عُلْطَناً وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍّ ﴿ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمٌ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِف فِي وَجُوهِ أَلذِينَ كَقِرُواْ أَلْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَلِتِنَا ۚ فُلَ آفِا ٰنَبِّيُكُم بِشَرِّ مِّس ذَلِكُمُ ۚ اٰلنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ اٰلذِينَ كَفَرُواْ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِنَّ ٱلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنْ يَّخْلَفُواْ ذُبَاباً وَلَوِ إِجْتَمَعُواْ لَهُۥ وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ أَلذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنفِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ أَلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا فَدَرُواْ أَلَّهَ حَقَّ فَدْرِهَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَفَوِئٌ عَزِيزٌ ﴿ أِلَّهُ يَصْطَهِم مِنَ أَلْمَلْمَ بِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أُلنَّاسٌ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقِهُمْ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ أَلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَتْفِلِحُونَ ﴿ وَجَلِهِدُواْ فِي أَللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عُو إَجْتَبِيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم هُوَ سَمِّيْكُمُ أَلْمُسْلِمِينَ مِن فَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ أَلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أُلنَّاسٌ فَأَفِيمُواْ

ألصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلِيكُمُّ قِنِعْمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ، (حزب)

### ﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

فَدَ ٱهْلَحَ ٱلْمُومِنُونَ ١ أَلْذِينَ هُمْ هِي صَلاَتِهِمْ خَلشِعُونَ ١ وَالذِينَ هُمْ عَيِ إِللَّغُو مُعْرِضُونَ ١ وَالذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ <u>قِاعِلُونَ ﴾ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَاهِظُونَ ﴾ إلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ وَأَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ قَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾</u> قِمَسِ إِبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ قِانُوْلَيِكَ هُمُ أَلْعَادُونَ ﴿ وَالذِينَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَيِكَ هُمُ أَلْوَارِثُونَ ١ أَلْذِينَ يَرِثُونَ أَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَفَدْ خَلَفْنَا أُلِانسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِّ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْهَةً فِي فَرِارِ مَّكِينِّ ﴿ ثُمَّ خَلَفْنَا أُلْعَلَفَةَ أَمْضُغَةً بَخَلَفْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَماً بَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحْماً فُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْفاً ـاخَرَ<sup>ّ</sup> بَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ الْخَلِفِينَ<sup>ّ</sup> ﴿ فُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَّ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ تُبْعَثُونَّ ﴿ وَلَفَدْ خَلَفْنَا قِوْفَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَىِ أَنْخَلْفِ غَلِمِلِينَ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً بِفَدَرٍ فَأَسْكَنَّلُهُ فِي أَلاَرْضٌ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ، لَفَلدِرُونَ ﴿ هَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ، جَنَّاتٍ مِّس نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ هِيهَا هَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِس طُورِ سِينَآءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْعِ لِّلاَ كِلِين ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَاهِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَلْهُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً اِلَىٰ فَوْمِهِ عَفَالَ يَافَوْمِ ا عُبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّسِ اللَّهِ غَيْرُهُۥٓ أَقِلاَ تَتَّفُونَّ ۞ ۞ قِفَالَ أَلْمَلَوُّا أَلذينَ كَقِرُواْ مِن فَوْمِهِ، مَا هَلذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَّتَقَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ أَلَّهُ لَآنزَلَ مَلْمِيكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَلذَا فِيح ءَابَآيِنَا أَلاَوَّلِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ قِتَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّىٰ حِيرٍ ﴿ فَالَ رَبِّ اِنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ أَلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَآ قِإِذَا جَآءَ امْرُنَا وَهَارَ أَلتَّنُّورُ هَاسْلُكْ هِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ أَلْفَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَلطِبْنِي هِي ألذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغْرَفُونَ ﴿ فَإِذَا إَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلْكِ فَفُلِ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِك نَجِّينَا مِنَ أَلْفَوْمِ أِلظَّالِمِينَّ ﴾ وَفُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكآ وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَّ ﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَلتِّ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَّ ﴾ فُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرْناً -اخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ وَأَن اعْبُدُواْ اللّهَ مَالَكُم مِّسِ اللّهِ غَيْرُهُ وَ أَقِلا تَتَّفُونَ ﴿ وَفَالَ أَنْمَلًا مِن فَوْمِهِ أَلذِينَ كَقِرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِفَآءِ أَلاَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي أَنْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا مَا هَاذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيِنَ اطَعْتُم بَشَراً مِّثْلَكُمْ وَإِنَّكُمْ وَإِذا ٓ لَّخَاسِرُونَ ﴿ أَيعِدُكُمُ وَ أَنَّكُمُ وَإِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً اَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيِا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُومِنِينَ ﴿ ﴿ (بع ﴾

فَالَ رَبِّ إِنصُرْنِ بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ فَالَ عَمَّا فَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ وَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً وَبُعْداً لِلْفَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِلْ بَعْدِهِمْ فُرُوناً \_اخَرِينَ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنُ امَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَلْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرِآ كُلَّ مَا جَآءَ امَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَحَادِيثَ قِبُعْداً لِيفَوْمِ لا يُومِنُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ ﴿ بِاَيَاتِنَا وَسُلْطَكِ مُّبِيرِ ١ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ عَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْماً عَالِينَ ﴿ وَفَالُواْ أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَفَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ وَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ أَلْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَفَدَ اتَّيْنَا مُوسَى أَلْكِتَلَبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا إَبْنَ مَرْيَمَ وَالْمَّهُ وَ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَاۤ إِلَىٰ رُبْوَةٍ ذَاتِ فَرِارٍ وَمَعِيلٌ ﴿ يَآ أَيُّهَا أُلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ هَاذِهِ ۚ الْمَّتَكُمُۥ المَّاةَ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّفُونَّ ﴿ فَتَفَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرآ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَّ ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِيلٍ ﴿ آيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ، مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي أِلْخَيْرَاتِّ بَل لاَّ يَشْعُرُونَّ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْهِفُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ، وَالذِيلَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ، وَالذِيلَ يُوتُونَ مَآ ءَاتُواْ وَّفْلُوبُهُمْ وَجِلَةُ آنَهُمُ وَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ الْوَلَمِيكَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَاتُّ وَهُمْ لَهَا سَابِفُونَّ ﴿ وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً الاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَلَبُّ يَنطِى بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ بَلْ فُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلذَّا وَلَهُمْ وَ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴿ لاَ تَجْتَرُواْ أَلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لاَ تُنصَرُونَ ﴿ فَدْ كَانَتَ اللَّهِ تُتْلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْفَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ -سَلمِراً تُهْجِرُونَ ﴿ أَفِلَمْ يَدَّبَّرُواْ أَلْفَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَاتِ ءَابَآءَهُمُ أَلا وَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ بَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ بِهِ، جِنَّةً بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ وَلَوِ إِتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَقِسَدَتِ أَلسَّمَاوَاتُ وَالآرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ آتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ قِهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ أَلرَّ إِفِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ وَإِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَفِيمٍ ﴿ وَإِنَّ أَلَذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ أَلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿ ﴿ (نصف)

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَهْنَا مَا بِهِم مِّ ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَّ ﴿ وَلَفَدَ آحَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ قِمَا إَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلذِحْ أَنشَأَ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالآبْصَارَ وَالآبْهِدَةَ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَّ ﴿ وَهُوَ ٱلذِك ذَرَأَكُمْ فِي الآرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ أَلذِ لَ يُحْيِ - وَيُمِيتُ وَلَهُ إِخْتِلَفُ أَليْل وَالنَّهِارِ ۖ أَبَلاَ تَعْفِلُونَ ﴿ بَلْ فَالُواْ مِثْلَ مَا فَالَ أَلاَوَّلُونَ ﴿ فَالُوٓاْ أَ. ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظْماً إِنَّا لَمَبْعُوفُونَ ﴿ لَفَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلذَا مِن فَبْلَّ إِنْ هَنِذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ اٰلاَوَّلِينَّ ﴿ فُل لِّمَنِ اٰلاَرْضُ وَمَن فِيهَاۤ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَفُولُونَ لِلهِّ فُلَ اَفِلاَ تَذَّكَّرُونَ ﴿ فَلْ مَن رَّبُّ أَلسَّمَاوَ اِتِ أَلسَّبْعِ وَرَبُّ أَنْعَرْشِ أِنْعَظِيمٌ ﴿ سَيَفُولُونَ لِلهِ فَلَ آمَلَ تَتَّفُونَ ﴿ فَلْ مَنْ بِيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَفُولُونَ لِلهِ فَلْ فَأَبِّي تُسْحَرُونَ ، بَلَ اتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ مَا إَتَّخَذَ أَللَّهُ مِنْ وَّلَدِّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ اللَّهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَق وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَلَ أُللَّهِ عَمَّا يَصِهُونَّ ﴿ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ فَتَعَالِىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَيَ فُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ مَلاَ تَجْعَلْنِي فِي أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَّ ﴿ وَإِنَّا عَلَيْ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَفَلدِرُونَ ﴿ إَدْفِعْ بِالتِي هِيَ أَحْسَلُ السَّيِّيَّةَ نَحْلُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَفُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ أِلشَّيَاطِينِ ﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَتَحْضُرُونَّ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ احَدَهُمُ أَلْمَوْتُ فَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ﴾ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ فَآيِلُهَا ۖ وَمِنْ وَّرَآيِهِم بَرْزَخُ الِّي يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ قِإِذَا نُفِخَ هِمِ أَلصُّورِ قِلْاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِدِ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَمَن ثَفُلَتْ مَوَ وَينُهُ، فَالْوَلَيِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَبَّتْ مَوَازِينُهُ وَ الْوَلْيِكَ أَلْذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْهُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِلُدُونَ ﴿ تَلْمَحُ وُجُوهَهُمُ أَلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ أَلَمْ تَكُنّ ـ ايَلِتِي تُتْلِيٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ فَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْماً ضَآلِّينَّ ﴿ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا قِإِنْ عُدْنَا قِإِنَّا ظَلِمُونَّ ﴿ فَالَ إَخْسَتُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ قِرِينٌ مِّنْ عِبَادِك يَفُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا قَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أَلرًا حِمِينَ ﴿ فَاتَّخَذتُّمُوهُمْ سُخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ أَلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ أَلْهَآبِرُونَ ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي أَلاَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ

أَ فَحَسِبْتُمُ وَأَنَّمَا خَلَفْنَكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمُ وَ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَا اللَّهُ إِلاَّ هُوَ رَبُّ أَلْعَرْشِ أَلْكَرِيمٌ ﴿ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلْهَا ۚ -اخَرَ لاَ بُرْهَلَ لَهُ بِهِ ء قِإِنَّمَا حِسَابُهُ, عِندَ رَبِّهُ ۗ إِنَّهُ، لاَ يُهْلِحُ أَنْكَ لِهِرُونَ ﴿ وَفُل رَّبِّ إِغْهِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ أَلرَّا حِمِيلَ ﴿

﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ • بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ سُورَةُ آنزَلْنَاهَا وَقِرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ﴿ أُلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي قَاجُلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئِهَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَاخُذْكُم بِهِمَا رَأْهَةٌ هِي دِينِ أِللَّهِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرَّ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآيِهَةٌ مِّنَ ٱلْمُومِنِينَّ ۞ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً اوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ

إِلاَّ زَانٍ آوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى أَلْمُومِنِينَّ ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ قِاجْلِدُوهُمْ فَمَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَفْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً آبَداً وَا وْلَابِكَ هُمُ أَلْقِاسِفُونَ ﴿ إِلاَّ ٱلذِينَ تَابُواْ مِنْ

بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

ْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ ۚ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ أَلصَّادِفِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَن لَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ

أَلْكَلْذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَلَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَلْذِبِينَ ﴿ وَالْخَلْمِسَةُ أَنْ

غَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ أَلصَّٰدِفِينَّ ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ أَلَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ

﴿ إِلَّ أَلْذِينَ جَآءُو بِالِافْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لاَ تَحْسِبُوهُ شَرّاً لَّكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمَّ لِكُلِّ إمْرِي

مِّنْهُم مَّا إَكْتَسَبَ مِنَ أَلِاثُمَّ وَالذِك تَوَلِّيٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَلَّ

أَلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنْهُسِهِمْ خَيْراً وَفَالُواْ هَاذَآ إِبْكٌ مُّبِينٌ ١ لَّوْلاَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء ۖ فَإِذْ لَمْ

يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَا وْلَابِكَ عِندَ أُللَّهِ هُمُ أَنْكَاذِبُونَّ ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي أَلدُّنْيا

وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ هِي مَآ أَقِضْتُمْ هِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ إِذْ تَلَفَّوْنَهُ بِأَنْسِنَتِكُمْ وَتَفُولُونَ بِأَهْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ

لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ وهِ يِنا وَهُوَ عِندَ أُللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فُلْتُم مَّا يَكُولُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا

سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَالُ عَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ أَلَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَداً إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ

أَلاَيَاتِّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي الذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ فِي الدُّنْيا

وَالاَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلاَ فِضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوف رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ حزب ﴾

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ إلشَّيْطَان وَمَن يَّتَّبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَان بَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْهَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنَ آحَدٍ آبَدآ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّے مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلاَ يَاتَل اوْلُواْ أَنْهَضْل مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُوٓاْ اوْلِي أَنْفُرْبِي وَانْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ هِ سَبِيلِ أَللَّهِ وَلْيَعْهُواْ وَلْيَصْهَحُوٓا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْهِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَّ ٱلذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَنَاتِ إِلْغَاهِلَتِ إِلْمُومِنَاتِ لَعِنُواْ فِي إِلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٓ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَوْمَيِذِ يُوَقِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْحَقَّ الْمُبِيلُ عُ أَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَفُولُونَ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْق كَرِيمٌ ﴿ يَثَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيْ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ﴿ فَإِلَا لَمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدآ فِلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوذَنَ لَكُمْ وَإِن فِيلَ لَكُمْ إِرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكِىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ ﴿ فَل لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ اَبْصِارِهِمْ وَيَحْقِظُواْ قِرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكِيٰ لَهُمُو إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ فَلَ لِلَّهُ مُو اللَّهَ عَلِيمًا يَصْنَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا أَللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَفُل لِّلْمُومِنَاتِ يَغْضُضْ مِنَ آبْصِارهِنَّ وَيَحْقِظْنَ فِرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ -ابَآبِيهنَّ أَوَ -ابَآءِ بُعُولَتِهنَّ أَوَ ابْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوِ إَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِحَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِحَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآيِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُنَّ أَو التَّبِعِينَ غَيْر ا ولا ربة مِن ألرِّجَالِ أو ألطِّهْل ألذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ألنِّسَآءَ وَلاَ يَضْربْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى أُللَّهِ جَمِيعاً آيُّهَ ٱلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَنكِحُواْ الْآيَامِيٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ وَإِنْ يَكُونُواْ فِفَرَآءَ يُغْنِهِمُ أَللَّهُ مِن قِضْلِهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلْيَسْتَعْهِفِ أَلذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٓ وَالذِينَ يَبْتَغُونَ أَلْكِتَكِ مِمَّا مَلَكَتَ آيْمَننُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ وَإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ إللَّهِ ألذِحْ ءَاتِيكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ انَ ارَدْنَ تَحَصّْناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيآ وَمَنْ يُكْرِههٌنَّ قِإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَفَدَ آنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ وَ ءَايَاتٍ مُّبَيَّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ أَلذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّفِينَ ﴿ ﴿ رَبِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أَللَّهُ نُورُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَصِمشْكَوْةِ فِيهَا مِصْبَاخٌ إِلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ إلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَالُهُ دُرِّيُّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْفِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِحَءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُّ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٌ يَهْدِے اِللہؓ لِنُورِهِ، مَنْ يَّشَآءٌ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْآمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فِي بُيُوتٍ آذِنَ أُللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا إَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُقِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعُ عَن ذِكْرِ أَللَّهِ وَإِفَامِ أَلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ أَلزَّكَوْةَ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَفَلَّبُ فِيهِ أَلْفُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ أَلَّهُ أَحْسَلَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّس فَصْلِهِ ٤ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالذِيلَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِيعَةٍ يَحْسِبُهُ أَلظُّمْنَالُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ رَلَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ أَللَّهَ عِندَهُ وَوَقِيلهُ حِسَابَهُۥ وَاللَّهُ سَرِيعُ أُنْحِسَابٍ ﴿ أَوْ كَظَلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لَّجِّيِّ يَغْشِيلهُ مَوْجٌ مِّں فَوْفِهِءمَوْجٌ مِّں فَوْفِهِءسَحَابٌ ظُلُمَنَ أَبَعْضُهَا مَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرِيْهَا ۚ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ إِللَّهُ لَهُ وَنُوراً مَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿ آلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَقَّاتٍ كُلُّ فَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَلُو اتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى أَللَّهِ إِلْمَصِيرٌ ﴿ فَهُ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ يُزْجِع سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَاماً مَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۗ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ قِيُصِيبُ بِهِ عَمَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفِهُ وَعَن مَّنْ يَّشَآءٌ يَكَادُ سَنَا بَرْفِهِ عَيْذُهَبُ بِالأَبْصِارِ يُفَلِّبُ أَللَّهُ أَلْيُلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْآوْلِي أَلاَبْصِارٌ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٌ قِمِنْهُم مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهُ وَمِنْهُم مَّن يَّمْشِ عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَّمْشِ عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ يَخْلَىٰ الله مَا يَشَآءٌ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ لَّفَدَ آنزَلْنَآ ءَايَاتٍ مُّبَيَّنَاتٍ وَاللهُ يَهْدِك مَن يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ وَيَفُولُونَ ءَامَنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلِّىٰ قِرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلَيِكَ بِالْمُومِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى أُللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحُكُمَ بَيْنَهُمْ وَ إِذَا هِرِينَ مِنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَتَكُن لَّهُمْ أَلْحَقُّ يَاتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَهِم فَلُوبِهِم مَّرَضُ

آمِ إِرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافِونَ أَنْ يَّحِيفَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ بَلُ اوْلَيْكِ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ فَوْلَ أَلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُۥٓ أَنْ يَّفُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاوْلَلِيِكَ هُمُ

وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِنَ آمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ فَل لاَّ تُفْسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعْرُوهَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَلَ آطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ قَإِن تَوَلَّوْاْ قِإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوَّا وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلاَّ أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينَّ ﴿ وَعَدَ أَللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ أُلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِهَنَّهُمْ فِي أَلاَرْضِ كَمَا آسْتَخْلَفَ ٱلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ أَلذِي إِرْتَضِيٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ وَأَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْءاً وَمَن كَهَر بَعْدَ ذَالِكَ مَا وْلَمْيِكَ هُمُ أَلْمَاسِفُونَ ﴿ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةً وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لاَ تَحْسِبَنَّ ألذِينَ كَهَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوِلِهُمُ أَلنَّارٌ وَلَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَاذِنكُمُ أَلذِينَ مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ أَلْحُلْمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِّن فَبْلِ صَلَوْةِ أَلْهَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ أَلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ أَلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّا فُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِذَا بَلَغَ أَلاَطْهَالُ مِنكُمُ أَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُواْ حَمَا إَسْتَنْذَنَ ٱلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمْ وَ ءَايَلِتِهُ ءَ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ وَ ءَايَلِتِهُ ءَ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ وَ ءَايَلِتِهُ ءَ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ أَلتِ لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً قِلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ آنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَلتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَّسْتَعْهِ فِي خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَى أَلاَعْمِيٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ وَأَن تَاكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَوْ بُيُوتِ ءَابَآبٍكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ المُمَّهَاتِكُمُ وَ أَوْ بَيُوتِ إِخْوَانِكُمْ ۚ أَوْ بَيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ ۚ أَوْ بَيُوتِ أَعْمَامِكُمْ ۚ أَوْ بَيُوتِ عَمَّاتِكُمُ ۚ أَوْ بَيُوتِ أَخْوَالِكُمْ وَأَوْ بُيُوتِ خَالِمَتِكُمُ وَأَوْ مَا مَلَكْتُم مَّ هَاتِحَهُ وَأَوْ صَدِيفِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آن تَاكُلُواْ جَمِيعاً آوَ آشْتَاتاً قَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَّ ﴿ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَلذِنُوهُ إِنَّ أَلذِينَ يَسْتَلذِنُونَكَ ٱوْلَيْكِ أَلْذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ-قِإِذَا إَسْتَلَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ قِاذَن لِيّمَن شِيئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْهِرْ لَهُمُ اللّهَ إِنّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ رَبِّعَ ﴾ (ربع) لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ أُلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَاً فَدْ يَعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَادْأَ قِلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ آمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ آوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ الآ إِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ فَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ قِيُنَبِّينُهُم بِمَا عَمِلُواْ وَالله بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ هَ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ ﴾

تَبَارَكَ أَلذِك نَزَّلَ أَنْفِرْفَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ﴿ إِلَّا لَذِك لَهُ مُلْكُ أَلْسَمَاوَ اتِ وَالآرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُ لَّهُ مُرِيكٌ فِي أَلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَفَدَّرَه وَ قَدْدِيرا أَن وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ ءَالِهَةً لاَّ يَخْلُفُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لِّلانْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَوٰةً وَلاَ نُشُوراً ١ وَفَالَ أَلذِيلَ كَهَرُواْ إِنْ هَلذَآ إِلاًّ إِفْكُ إِفْتَرِلهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمُ -اخَرُونَ فَفَدْ جَآءُو ظُلْماً وَزُوراً ١ وَفَالُواْ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إَكْتَتَبَهَا فِهِيَ تُمْلِيٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١ فَلَ آنزَلَهُ الذِي يَعْلَمُ السِّرّ هِي إلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ غَهُوراً رَّحِيماً ﴿ وَفَالُواْ مَالِ هَلذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ أَلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي أَلاَسْوَافِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ، نَذِيراً ١ أَوْ يُلْفِئَ إِلَيْهِ كَنزُ آوْ تَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا وَفَالَ أَلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُوراً ﴿ أَنْ النَّارُ النَّالْ النَّالْ اللَّهُ اللّ تَبَارَكَ أَلذِكَ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ فُصُوراً هِ بَلْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَل كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً ﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِّل مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَهِيراً ﴿ وَإِذَا اللُّهُواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّفاً مُّفَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُوراً ﴿ لَا تَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُواْ ثُبُوراً كَثِيراً ﴿ فَلَ اَذَالِكَ خَيْرُ آمْ جَنَّةُ أَلْخُلْدِ أَلِتِي وُعِدَ أَلْمُتَّفُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآةً وَمَصِيراً ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَّ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْداً مَّسْعُولًا ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فِيَفُولُ ءَآنتُمُ وَ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِكَ هَـُولًا ءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ السَّبِيلَ ﴿ فَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ آوْلِيَآءٌ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ أَلذِّكْرَ وَكَانُواْ فَوْمَأْ بُوراً ﴿ وَهَا مَفَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَفُولُونَ فِمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفِاً وَلاَ نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِفْهُ عَذَاباً كَبِيراً ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ أَلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي أَلْاَسْوَافَّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً آتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴿ حزب ا

وَفَالَ أَلذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا لَوْلاَ النزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْمَيِكَةُ أَوْ نَرِيْ رَبَّنَا ۖ لَفَدِ إِسْتَكْبَرُواْ فِيح أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوّاً كَبِيرآ ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ أَلْمَلْمَبِكَةَ لاَ بُشْرِىٰ يَوْمَيِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَفُولُونَ حِجْرآ مَّحْجُوراً ﴿ وَفَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَآءً مَّنثُوراً ﴿ وَفَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَآءً مَّنثُوراً ﴿ وَفَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَآءً مَّنثُوراً ﴿ وَفَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَآءً مَّنثُوراً ﴿ وَفَدِمْنِنَا لَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هُ مَيْدِدٍ خَيْرٌ مُّسْتَفَرّاً وَأَحْسَ مَفِيلاً ﴿ وَيَوْمَ تَشَّفَّ وَأَلسَّمَآ ءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ أَلْمَلْكِ الْمُلْكُ يَوْمَبِيدٍ أَنْحَقُّ لِلرَّحْمَٰلُ وَكَانَ يَوْماً عَلَى أَنْكِهِرِينَ عَسِيراً ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَفُولُ يَللَيْتَنِي إِتَّخَدْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَاوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ آتَّخِذْ فَلَناً خَلِيلًا ﴿ لَقَلَدَ آضَلَّنِي عَي ألدِّكْر بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيَ وَكَانَ أَلشَّيْطَٰنُ لِلاِنسَالِ خَذُولَا ﴿ وَفَالَ أَلرَّسُولُ يَارَبِ إِنَّ فَوْمِيَ إَتَّخَذُواْ هَلْذَا أَلْفُرْءَانَ مَهْجُوراً ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوّاً مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَمِي بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لَوْلاَ نُزّلَ عَلَيْهِ إِنْفُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذلك لِنُتَبِّتَ بِهِ - فِؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَلا يَاتُونَكَ بِمَثَلِ الاَّ جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَ تَهْسِيراً ﴿ الدِّينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ اُوْلَيِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَ لَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَكِ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً ﴿ فَلُنَا إَذْهَبَاۤ إِلَى أَنْفَوْمِ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَّا بَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً ﴿ وَفَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ أَلرُّسُلَ أَغْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةَ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَاباً آلِيماً ﴿ وَعَاداً وَثَمُوداً وَأَصْحَلبَ أُلرَّسِّ وَفُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلَّ تَبُّرْنَا تَتْبِيراً ﴿ وَلَفَدَ آتَوْاْ عَلَى ٱلْفَرْيَةِ الْقِطرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَبَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۗ بَلْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً ۖ آهَلذَا ألذِ عَتَ أَللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَلَ - الِهَتِنَا لَوْلاً أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ مَنَ آضَلُّ سَبِيلًا ﴿ آرَايْتَ مَنِ إِتَّخَذَ إِلْهَهُۥ هَوِيلهُ أَقِأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ آمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْفِلُونَ إِنْ هُمْ وَ إِلاَّ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ﴿ (بع )

آلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنا أَفْمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ فُمَّ فَبَضْنَكُهُ إِلَيْنَا فَبْضاً يَسِيراً ﴿ وَهُوَ أَلذِك جَعَلَ لَكُمُ أَلَيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ أَلنَّهَارَ نُشُوراً ﴿ وَهُوَ أَلذِكَ أَرْسَلَ أَلرِّيَاحَ نُشُراً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً ﴿ لِيُّنحيي بِهِ عَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْفِيَهُ ومِمَّا خَلَفْنَآ أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ﴿ وَلَفَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فِأَبِيَّ أَكْثَرُ أَلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ﴿ وَلَوْ شِيئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ نَّذِيراً ﴿ قَلْ تُطِعِ أَلْكِهِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ عِهَاداً كَبِيراً ﴿ وَهُوَ أَلذِكُ مَرَجَ أَلْبَحْرَيْنِ هَلذَا عَذْبٌ فِرَاتٌ وَهَلذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً ١ وَهُوَ أَلذِك خَلَق مِنَ أَلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيراً ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَاهِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ، ظَهِيراً ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿ فُلْ مَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ الاَّ مَن شَآءَ انْ يَّتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ، سَبِيلًّا ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى أَلْحَيّ إَلذِك لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، وَكَمِىٰ بِهِ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيراً ﴿ إِلَاكِ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ إَسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ألرَّحْمَانَ فَسْغَلْ بِهِ عَنِيراً ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ اسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ فَالُواْ وَمَا أُلرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَ وَزَادَهُمْ نُهُوراً ۚ ◘ ۞ شَبَارَكَ أَلذِك جَعَلَ هِي أَلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ هِيهَا سِرَاجاً وَفَمَراً مُّنِيراً ۞ وَهُوَ ألذِي جَعَلَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْهَةَ لِّمَنَ آرَادَ أَنْ يَّذَّكَّرَ أَوَ آرَادَ شُكُوراً ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰلِ الذِينَ يَمْشُونَ عَلَى أَلاَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَلْجَاهِلُونَ فَالُواْ سَلَمآ ﴿ وَالذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَفِيَامآ ۞ وَالذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَا إَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَفَرّاً وَمُفَامّاً ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنهَفُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُفْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامَّاۚ ۞ وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَمْهاً \_اخَرَ وَلاَ يَفْتُلُونَ أُلنَّفْسَ أُلتِي حَرَّمَ أُللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَفَاماً ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ أَلْعَذَابُ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ١ إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فِالْوَلْيِكَ يُبَدِّلُ أَللَّهُ سَيِّعَاتِهمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى أُلَّهِ مَتَاباً ﴿ وَالذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ أُلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَاماً ﴿ وَالذِيلَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِئَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً وَ الذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ اَزْوَ ﴿ جِنَا وَذُرِّيَّا تِنَا فُرَّةَ أَعْيُسٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّفِينَ إِمَاماً ﴿ اوْلَيِكَ يُجْزَوْنَ أَلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَفَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَماً ﴿ خَللِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَفَرّاً وَمُفَاماً ﴿ فُلْ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَآ وُكُمْ فَفَدْ كَذَّبْتُمْ فِسَوْفَ يَكُولُ لِزَاماً ﴿ ﴿نصف اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

طَشِمٌّ تِلْكَ ءَايَاتُ أَلْكِتَابِ أِلْمُبِيل ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُومِنِيلٌ ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ، ايَةَ فَظَلَّتَ آعْنَىفُهُمْ لَهَا خَصْعِيلَ ﴿ وَمَا يَاتِيهِم مِّل ذِكْرٍ مِّلَ ٱلرَّحْمَلِ مُحْدَثٍ إلاَّ كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِيلَ إِنَّ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَا الْمَا الْمَا الْمُواْ بِهِ عَسْتَهْ إِنُونَ اللَّهِ أَوْلَمْ يَرَوِاْ اللَّي اللَّارْضِ كَمَ الْنَبَتْنَا فِيهَا مِن اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللللِّلْ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ الللللِّلْ اللَّهُ الللللِّلْ الللللِّلْ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللِمُ الل كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ۞ إِنَّ هِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكَ مُوسِيْ أَنِ إِيتِ أَلْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ فَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ يَتَّفُونَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِينُ صَدْرِى وَلاَ يَنطَلِقُ لِسَانِي قِأَرْسِلِ الَّيٰ هَارُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ قِأَخَافُ أَنْ يَنظَلُونَ ﴿ فَالَ كَلاًّ قِاذْهَبَا بِعَايَلتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ قَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَفُولآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ إِلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَ آرْسِلْ مَعَنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ هِ فَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ أَلْتِ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ أَنْكِمِرِينَ عَ فَالَ فَعَلْتُهَآ إِذا وَأَنَا مِنَ أَلضَّالِّين ﴿ فَهَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خَكْماً وَجَعَلَني مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى ۚ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَّ ﴿ فَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ أَنْعَلَمِينَ ﴿ فَالَ رَبُّ أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوفِنِينَ ﴿ فَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ ﴿ فَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الذِحَ الرُّسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ فَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ فَالَ لَبِي إِتَّخَدَتَّ إِلَها عَيْرِكَ لَآجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ فَالَ أَوَلَوْ جِيئْتُكَ بِشَيْءِ مُّبِيلٍ ﴿ فَالَ مَاتِ بِهِ الصَّنتَ مِنَ ٱلصَّلِفِينَ ﴿ مَأَلْفِي عَصَاهُ مَإِذَا هِيَ ثُعْبَالٌ مُّبِيلٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ, مَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِيلَ ﴿ فَالَ لِلْمَلاَ حَوْلَهُ وَإِلَّ هَلْذَا لَسَلِحِرُ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّلَ اَرْضِكُم بِسِحْرِهِ -قِمَاذَا تَامُرُونَ ﴿ فَالْوَاْ أَرْجِهِ، وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي أَلْمَدَآيِنِ خَلْشِرِينَ ﴿ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَجَّارٍ عَلِيمٍ ﴿ فَجُمِعَ أُلسَّحَرَةُ لِمِيفَلتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿ وَفِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ آنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ أَلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ أَنْغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فَالُواْ لِهِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَّآجُراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَلِينِينَ ﴿ فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمُ ۗ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُفَرَّبِينَ ﴿ فَالَ لَهُم مُّوسِينَ أَلْفُواْ مَآ أَنتُم مُّلْفُونَ ﴿ فَأَلْفَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَفَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ أَنْغَلِبُونَ ﴿ قَالُهُ مُوسِىٰ عَصَاهُ قِإِذَا هِيَ تَلَفَّفُ مَا يَافِكُونَ ﴿ قَالُواْ عَامَنَّا بِرَبِّ أِنْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ﴿ فَالَ ءَا ٰمَنتُمْ لَهُ فَبْلَ أَن اذَنَ لَكُمُ وَإِنَّهُ لَكَيِيرُكُمُ الذِي عَلَّمَكُمُ أُلسِّحْرَ ۚ فِلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا فَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَا صَلِّبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ (بع )

فَالُواْ لاَ ضَيْرٌ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنفَلِبُونٌ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْهِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَينِنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِى ٓ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي أَلْمَدَآيِسِ حَاشِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِ الللَّلْمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ ال هَ آوُلاَءِ لَشِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ﴿ وَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَفَامٍ كَرِيمٍ ﴿ كَذَالِكَ ۚ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ ﴿ وَأَنْبَعُوهُم مُشْرِفِينَ ﴿ وَلَمَّا تَرَآءَا أَلْجَمْعَلِ فَالَ أَصْحَلْ مُوسِي إِنَّا لَمُدْرَكُونَّ ﴿ فَالَ كَلَّ ۚ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينَّ ﴿ فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِيْ أَنِ إِضْرِب بِتِعَصَاكَ أَلْبَحْرَ مَانْهَلَقَ مَكَانَ كُلُّ فِرْفٍ كَالطَّوْدِ أَلْعَظِيمٌ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلآخَرِينَّ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا أَلاَخَرِينَّ ﴿ إِنَّ هِي ذَلِكَ ءَلاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْرَاهِيمَ ﴿ إِذْ فَالَ لِلْبِيهِ وَفَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُ لَهَا عَاكِمِينَ ﴿ فَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ وَ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَالَّهِ مَا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُ لَهَا عَاكِمِينَ ﴿ فَالَّ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ وَ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنْهَعُونَكُمُ وَ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ فَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَهْعَلُونَ ﴿ فَالَ أَهَرَآيْتُم مَّاكُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ أَلاَفْدَمُونَ ﴾ بَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَّ إِلاَّ رَبُّ أَنْعَلَمِينَ ﴾ ألذِي خَلَفَنِي بَهُوَ يَهْدِينِّ ﴾ وَالذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْفِينِ ﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِّ ﴾ وَالذِي يُمِيتُنِي فُمَّ يُحْيِينِّ ﴾ وَالذِتَ أَطْمَعُ أَنْ يَتْغْهِرَ لِي خَطِيْئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي خُكْماً وَٱلْحِفْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴿ وَاجْعَل لِّے لِسَانَ صِدْقٍ فِي أَلاَخِرِينَّ ﴿ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَّرَفَةِ جَنَّةِ أَلنَّعِيمٌ ﴿ وَاغْفِرْ لَّابِيَ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ أَلضَّا لِّينَّ ﴿ وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لاَ يَنْهَعُ مَالُ وَلاَ بَنُونَ ﴿ إِلاَّ مَنَ آتَى أَللَّهَ بِفَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ وَأَزْلِهَتِ أَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّفِينَ ﴿ وَبُرِّزَتِ أَلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَّ ﴿ وَفِيلَ لَهُمْ وَأَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ أُلَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ وَ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُرِنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ فَالُواْ وَهُمْ هِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَهِي ضَلَلِ مُّبِينِ ۞ اِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ اْلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلاَّ أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ قَمَا لَنَا مِن شَاهِعِينَ ﴿ وَلاَ صَدِيفٍ حَمِيمٍ ﴿ فَا لَوَ آنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ هِ إِنَّ فِي ذَالِكَ عَلاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ فَوْمُ نُوجٍ أِلْمُرْسَلِينَ ﷺ إِذْ فَالَ لَهُمُ ۚ أَخُوهُمْ نُوحٌ آلاَ تَتَّفُونَ ۞ إِنِّے لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۞ قَالَّـ فَواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونَّ ومَآ أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَنْعَلَمِينَ ﴿ قَالَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴿ حَرْبٍ ا

فَالْوَاْ أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلاَرْذَلُونَّ ﴿ فَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمُ وَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَّ ﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ أَلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَ آنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينَّ ﴿ فَالُواْ لَبِيلِ لَّمْ تَنتَهِ يَلنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمَرْجُومِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنَّ فَوْمِے كَذَّبُونِ ﴿ مَا فِتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَكُ وَمَن مَّعَهُ هِي أَلْهُلْكِ أَلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعْدُ أَلْبَافِينَ ﴿ إِنَّ هِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ فَالَ لَهُمُ ٓ أَخُوهُمْ هُودُ آلا تَتَّفُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينَ ﴿ فَا تَنْفُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ ۚ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيع \_ايَّةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبِّارِينَ ﴿ قِاتَّفُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاتَّفُواْ الذِحَ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَلِمٍ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّاتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ انِّيَ أَخَاكُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ أَلْوَاعِظِينَ ﴿ إِنْ هَاذَآ إِلاًّ خُلُنُ أَلاَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَّ ﴿ وَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَّ هِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ فَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ صَلِحُ آلاَ تَتَّفُونَ ﴿ إِنِّے لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ قَاتَّفُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونَّ ﴿ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ انَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَأَطِيعُونَ ﴿ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ انَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَأَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا أَسْعَلُوهُمْ اللَّهُ وَأَلَّا لَمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَأَطِيعُونَ ﴿ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ انَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَأَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَأَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْكُومُ اللَّهُ وَلَا أَنْكُومُ أَنْكُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا أَنْكُومُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَأَلِيعُونَ إِنَّا مُلْعُلُومُ مُ عَلَيْهِ مِنَ آجْدٍ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَ أَتُتْرَكُونَ هِي مَا هَلَهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً هَرِهِينَّ هِ قَاتَّفُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿ وَلاَ تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٱلذِينَ يُفْسِدُونَ فِي إِلاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ أَلْمُسَحَّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا مَاتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّلدِفِينَ ﴿ فَالَ هَلذِهِ ، نَافَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٌ ﴾ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ قِيَاخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٌ ﴿ فَعَفَرُوهَا قِأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ قَأَخَذَهُمُ أَلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِين ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ فَوْمُ لُوطٍ أَلْمُرْسَلِينَ هِ إِذْ فَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ لُوطُ آلاَ تَتَّفُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ قَالَ لَهُمُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ انَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ إِنْعَالَمِينَ ﴿ أَتَاتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱنْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ آزْوَ جِكُم بَلَ آنتُمْ فَوْمُ عَادُونَ ﴿ فَالُواْ لَبِي لَّمْ تَنتَهِ يَللُوطْ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ فَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ أَنْفَالِينَ ﴿ رَبِّ نَجِّنِ وَأَهْلِ مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلِهِ مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَا لِمَا عَمُوا اللَّهُ عَمُوا الْعَالِمِينَ اللَّهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَلَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَأَهْلِهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَهُ لَهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّ هُ قُمَّ دَمَّرْنَا ٱلآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرآ قِسَآءَ مَطَرُ الْمُنذرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ فَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ الاَ تَتَّفُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ قَاتَفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ إِنَّ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَنْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ (بع )

عرابع 2 ما المالية المالية

أَوْهُواْ أَنْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِالْفُسْطَاسِ إِلْمُسْتَفِيمٌ ﴿ وَلاَ تَبْخَسُواْ أَلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَاتَّفُواْ أَلذِ عَلَفَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ أَلاَوَّلِينَّ ﴿ فَالْوَاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظَنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَلَدِبِينَ ﴿ فَأَسْفِطْ عَلَيْنَا كِسْماً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ال كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ ﴿ فَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ هِمِ ذَالِكَ ءَلاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ إِلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ أِلرُّوحُ الْآمِينُ ﴿ عَلَىٰ فَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِّ إِنَّهُ لَهِم زُبُرِ إِلاَوَّلِينَّ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ وَايَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَمَ وَأَوْ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ أَلاَعْجَمِينَ ﴿ فَفَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمُومِنِينَّ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكْنَهُ فِي فُلُوبِ أِلْمُجْرِمِينَ ﴾ لاَ يُومِنُونَ بِهِ، حَتَّىٰ يَرَوُا أَنْعَذَابَ أَلاَلِيمَ ﴿ فَيَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَلُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَبَهِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفِرَآيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن فَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَهِ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ أَلشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَيِ أَلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ هُ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَها مَا خَرَ مِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلآفْرَبِينَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَ إِتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَهِ عَصَوْكَ فَقُلِ اِنِّي بَرِثَةٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ هِ الذِي يَرِيكَ حِينَ تَفُومُ ﴿ وَتَفَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَّ ﴿ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ هَ فَلَانَبِّيءُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَبَّاكٍ آثِيمٍ ﴿ يُلْفُونَ أَلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَّ ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتْبَعُهُمُ أَلْغَاوُرَنَّ ﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ هِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَفُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِلاَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ أَلَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنفَلِبٍ يَنفَلِبُونَ ﴿

﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

TICENE LEGICALIA

طَسِّ تِلْكَ ءَايَلْتُ أَلْفُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِيسٍ هُدَى وَبُشْرِى لِلْمُومِنِينَ أَلْدِينَ يُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ إِللَّاخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالاَّخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمُ وَأَعْمَلَهُمْ وَيُوتُونَ إِلاَّ أَلْذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالاَّخِرَةِ وَهُمْ بِالاَّخِرَةِ هُمُ أَلاَّخُسَرُونَ ﴿ وَهُمْ فِي إِلاَّخِرَةِ هُمُ أَلاَّخْسَرُونَ ﴾ (نصف)

وَإِنَّكَ لَتُلَفَّى أَنْفُرْءَانَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِّلَاهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً سَاتِيكُم مِّنْهَا بَخَبَرٍ آوَ اتِيكُم بِشِهَابِ فَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ قَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن هِي أَلَبَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَلَ أَللَّهِ رَبِّ أَنْعَلَمِينَ ﴿ يَلْمُوسِي إِنَّهُ وَأَنَا أَللَّهُ أَنْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ١ وَأَلْقِ عَصَاكَ قِلَمَّا رِءِاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّي مُدْبِراً وَلَمْ يُعَفِّبُ يَامُوسِي لاَ تَخَفِ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَى أَنْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوٓءِ قَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ اللي فِرْعَوْنَ وَفَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً قِلسِفِيلَ ﴿ قَلَمَّا جَآءَتْهُمُ وَالَّالَّذَا مُبْصِرَةً فَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِيلٌ هُ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْفَنَتْهَآ أَنْهُسُهُمْ ظُلْمآ وَعُلُوّآ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَفَدَ - اتَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَٰلَ عِلْماً وَفَالاَ أَنْحَمْدُ لِلهِ أَلذِك فَضَّلَنَاعَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ أَنْمُومِنِينَ و وَرِثَ سُلَيْمَلُ دَاوُردَ وَفَالَ يَكَأَيُّهَا أُلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ أُلطَّيْر وَا وتِينَا مِن كُلِّ شَعْءٍ انَّ هَلذَا لَهُوَ أَنْهَضْلُ أَنْمُبِينَ ﴿ ٥ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَلَ جُنُودُهُ مِنَ أَنْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فِهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَتَوْاْ عَلَىٰ وَادِ أَلنَّمْلِ فَالَتْ نَمْلَةٌ يَئَأَيُّهَا أُلنَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَالُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن فَوْلِهَا وَفَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَن اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلْتِحَ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَ آعْمَلَ صَلِحاً تَرْضِيلهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ أُلصَّالِحِينَ ﴿ وَتَهَفَّدَ أَلطَّيْرَ فَفَالَ مَا لِي لآ أَرَى أَنْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ أَنْغَآبِبِينَ ﴿ لاَ عَذِّبَنَّهُۥ عَذَاباً شَدِيداً آوْ لَآاْذْبَحَنَّهُ وَ أَوْ لَيَاتِيَنِّي بِسُلْطَلِ مُّبِينِّ ﴿ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَفَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ، وَجِيْتُكَ مِن سَبَامٍ بِنَبَامٍ يَفِينَ ﴿ اللِّي وَجَدَتُ إِمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهِ وَجَدتُهَا وَفَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِى دُونِ إِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قِصَدَّهُمْ عَي السَّبِيلِ قِهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ﴿ أَلاَّ يَسْجُدُواْ لِلهِ الذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ المِنْ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَلَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ أَنْعَرْشِ أَنْعَظِيمٍ ۗ ﴿ ربع ﴾ اربع 4 منافع المنافع ا

فَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ أَنْكَاذِبِينَ ﴿ إِذْهَبَ بِبَكِتَابِي هَاذَا فِأَنْفِهِ ۚ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَالَتْ يَكَأَيُّهَا أَلْمَلَوُا إِنِّيَ الْفِي إِلَىَّ كِتَلَبُّ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَلَ وَإِنَّهُ بِسْمِ أُللَّهِ إلرَّحْمَالِ الرَّحِيمِ ﴿ أَلاَّ تَعْلُواْ عَلَىَّ وَاتُونِي مُسْلِمِيلَ ﴿ فَالَتْ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِيحَ أَمْرِكُ مَا كُنتُ فَاطِعَةً آمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونَّ ۞ فَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ فُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسٍ شَدِيدٍ ۞ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظرِك مَاذَا تَامُرِينَ ﴿ فَالَتِ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ فَرْيَةً آفِسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَّ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فِنَنظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ أَلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَن فَالَ أَتُمِدُّونَ مِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتِينِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتِيكُم بَلَ آنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَهْرَحُونَ ﴿ آَرْجِعِ النَّهِمْ فَلَنَاتِيَنَّهُم بِجُنُودِ لا ۖ فِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَلِغِرُونَ ﴿ فَالَ يَنَأَيُّهَا أَلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَاتِينِي بِعَرْشِهَا فَبْلَ أَنْ يَّاتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ فَالَ عِهْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ، فَبْلَ أَن تَفُومَ مِن مَّفَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَفَوِيٌّ آمِينٌ ﴿ فَالَ ٱلذِك عِندَهُ، عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَآ ءَاتِيكَ بِهِ ءَ فَبْلَ أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفِكَ ۖ فَلَمَّا رِءِاهُ مُسْتَفِرًاً عِندَهُ، فَالَ هَاذَا مِن قِصْلِ رَبِّے لِيَبْلُونِيَ ءَآشْكُرُ أَمَ آكْفِرُ وَمَن شَكَرَ قِإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ َء وَمَن كَقِرَ قِإِنَّ رَبِّے غَنِيُّ كَرِيمٌ ۖ ﴿ ﴿ فَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظَرَ اتَهْتَدِتَ أَمْ تَكُونُ مِنَ أَلذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ فِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ فَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَّ وَاوْتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن فَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَّ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن فَوْمٍ كِلِمِرِينَّ ﴿ فِيلَ لَهَا آدْخُلِمِ أَلصَّرْحٌ مِلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَا ۖ فَالَ إِنَّهُ و صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن فَوَارِير ﴿ فَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَلَ لِلهِ رَبِّ إِنْعَلَمِينَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً آنُ المَّهُ بَادُواْ أَللَّهَ بَإِذَا هُمْ فَرِيفَالِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَالَ يَافَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّيَةِ فَبْلَ أَنْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَالُواْ إِطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَ مَّعَكَّ فَالَ طَنَيِرُكُمْ عِندَ أُللَّهِ بَلَ اَنتُمْ فَوْمٌ تُفِتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي إِلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفِسِدُونَ فِي إِلاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ هِ قَالُواْ تَفَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَفُولَلَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ قِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِفِبَةُ مَكْرِهِمُ وَإِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَفَوْمَهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓ أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَةً لِّفَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنجَيْنَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ ﴿ وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ۚ أَتَاتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَينَّكُمْ لَتَاتُونَ أُلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّس دُولِ إلنِّسَآءَ بَلَ آنتُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ ، ﴿حزب اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

قِمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ٤ إِلاًّ أَن فَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِّن فَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمُ وَ اُنَاسَ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ قِأَنجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ وَإِلا اللهِ إَمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَلَهَا مِنَ أَلْغَلِيرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرا الْمَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ فُلِ أَنْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَلذِينَ إَصْطَهِيْ ءَآللَّهُ خَيْرٌ آمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ألسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآيِقَذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أَ. لَهُ مَّعَ أُللَّهِ بَلْ هُمْ فَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ أُمَّن جَعَلَ أَلا رُضَ فَرَاراً وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أُلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً آلَالَة مَّعَ أُللَّهِ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ أُمَّن يُجِيبُ أَلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ أَلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ أَلاَرْضِّ أَنْهَ مَّعَ أُللَّهِ فَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَ هِ أَمَّن يَّهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُتُرْسِلُ أَلرِّيَاحَ نُشُراً بَيْنَ يَدَعُ رَحْمَتِهِ ۗ أَنَهَ مَّعَ أُللَّهِ تَعَلَى أُللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أُمَّنْ يَّبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَنْ يَّرْزُفُكُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَ. لَمَةُ مَّعَ أُللَّهِ ۚ فُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ وَإِن كُنتُمْ صَلافِينَ ﴿ فُلِ لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي أُلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ إَلْغَيْبَ إِلاَّ أَللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ۞ بَلِ إِذَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي أَلاَخِرَةٍ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَفَالَ أَلْذِينَ كَهَرُواْ إِذَا كُنَّا تُرَاباً وَءَابَآؤُنَآ أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَفَدْ وُعِدْنَا هَاذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن فَبْلَّ إِنْ هَاذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ اْلاَوَّلِينَّ ﴿ فُلْ سِيرُواْ فِي الْارْضِ بَانظرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ولاَ تَكُن فِي ضَيْفٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ ﴿ فُلْ عَسِيْ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ألذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلنَّاسَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَلبٍ مُّبِيلٍ ﴿ الَّا هَلذَا أَلْفُرْءَانَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَكْثَرَ أَلذِك هُمْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى أَلَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَلْحَقِ إِلْمُبِيلِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَلْدَقِ إِلْمُبِيلِ ﴾ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ أَلْمَوْتِيٰ وَلاَ تُسْمِعُ أَلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَآ أَنتَ بِهَلاِم الْعُمْي عَس

ضَلَلَتِهِمْ وَإِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُومِن بِعَايَئِنَا فِهُم مُسْلِمُون ، ﴿ (ربع)

## ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

طَشِمَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيلِ فَ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسِىٰ وَهِرْعَوْنَ بِالْحَقِ لِفَوْمِ يُومِنُونَ فَيْ إِلَّ وَمِنُونَ فَا الْمُوسِىٰ وَهِرْعَوْنَ بِالْحَقِ لِفَوْمِ يُومِنُونَ فَا إِلَا رُضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَآيِبَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي يَسَآءَهُمُ وَ إِنَّاهُم وَيَسْتَحْي يَسَآءَهُمُ وَاللَّهُمُ وَيَسْتَحْي نِسَآءَهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعْمِولُونَ وَهَامَلَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ وَنَجْعَلَهُمُ وَالْمُولِينَ وَنُورِينَ فِرْعَوْنَ وَهَامَلَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ وَنَجْعَلَهُمُ وَالْمُولِينَ وَنُورِينَ فِرْعَوْنَ وَهَامَلَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ

يَحْذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ الْمِ مُوسِىٰ أَن ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْفِيهِ فِي أَلْيَمِ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِيْ إِنَّا وَرَقُونَ لِيَحُونَ وَهَامَلَ وَالْتُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْتَفَطَهُ وَ اللَّهِ وَعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً اللَّهِ وَعَوْنَ وَهَامَلَ وَجُنُودَهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْتَقَطَهُ وَ اللَّهِ وَعَوْنَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً اللَّهِ وَعَوْنَ وَهَامَلَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ﴾ وقالت إمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فُرَّتُ عَيْلٍ لِي وَلَكَ لاَ تَفْتُلُوهُ عَسِي آلُ قَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

نَتَّخِذَهُ وَلَدا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُون ﴿ وَأَصْبَحَ فِؤَادُ أَمِّ مُوسِىٰ قِلْرِعاً إِن كَلَدَتْ لَتُبْدِع بِهِ عَلَوْ لاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ

فَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَفَالَتْ لِلْخْتِهِ عَلَيْهِ فَصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَل جُنُبٍ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ نصف اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

ع المراب 39 المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة القصص المحكمة المح

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ أَنْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ فَفَالَتْ هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفِلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَاصِحُونَ ﴿ فَرَدَدْنَلُهُ إِلَىٰ اُمِّهِ ۚ كَعْ تَفَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقٌّ وَلَا كِثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوِي ءَاتَيْنَلُهُ حُكُماً وَعِلْمآ وَكَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ أَلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ آهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَفْتَتِكَنِ هَلْذَا مِن شِيعَتِهِ، وَهَلذَا مِنْ عَدُوِّهِ، فَاسْتَغَلْثَهُ ألذِ مِن شِيعَتِهِ عَلَى ألذِ مِنْ عَدُوِّهِ عَوَكَزَهُ ومُوسِىٰ فَفَضِىٰ عَلَيْهِ فَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ألشَّيْطَانّ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌّ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَهْسِ فَاغْهِرْ لِّي فَغَفَرَ لَهُۥٓ إِنَّهُۥ هُوَ أَلْغَفُورُ أَلرَّحِيمُ هِ فَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ مَلَ آكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَأْصْبَحَ فِي أَلْمَدِينَةِ خَآيِهاً يَتَرَفَّبُ قِإِذَا أَلذِ عِ إِسْتَنصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَالَ لَهُ مُوسِي إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِين ﴿ قَلَمَّا أَن آرَادَ أَنْ يَّبْطِشَ بِالذِك هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا فَالَ يَـٰمُوسِي أَتُرِيدُ أَن تَفْتُلَنِي كَمَا فَتَلْتَ نَهْساً بِالآمْسِ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي أَلاَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ أَلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ اَفْصَا أَلْمَدِينَةِ يَسْعِيْ فَالَ يَامُوسِيْ إِنَّ ٱلْمَلَا يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَفْتُلُوكَ فَاخْرُجِ اِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ فَحَرَجَ مِنْهَا خَآيِهِاً يَتَرَفَّبُ فَالَ رَبِّ نَجِّنِ مِنَ ٱلْفَوْمِ إِلظَّلِمِينَّ ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْفَآءَ مَدْيَنَ فَالَ عَسِيٰ رَبِّيَ أَنْ يَّهْدِينِ سَوَآءَ أُلسَّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ المَّةَ مِّنَ أُلنَّاسِ يَسْفُونَ ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ إِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَنِ ۖ فَالَ مَا خَطْبُكُما ۖ فَالَتَا لاَ نَسْفِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ فَسَفِىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلِّي إِلَى أُلظِّلِّ فَفَالَ رَبِّ إِنِّهِ لِمَاۤ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَفِير ۗ فَعِير ۗ فَجَآءَتُهُ إِحْدِيْهُمَا تَمْشِے عَلَى إَسْتِحْيَآءٍ فَالَتِ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا ۗ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَفَصَّ عَلَيْهِ أَلْفَصَصَ فَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَّ ﴿ فَالَتِ إِحْدِيْهُمَا يَآأَبَتِ إِسْتَلِجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ إِسْتَاجَرْتَ أَلْفَوِيُّ أَلاَمِينٌ ﴿ فَالَ إِنِّيَ أَرِيدُ أَنُ انْكِحَكَ إِحْدَى إَبْنَتَيَّ هَلْتَيْسِ عَلَىٰٓ أَن تَاجُرَنِي ثَمَلِنِي حِجَجٌ قِإِنَ آتْمَمْتَ عَشْراً قِمِنْ عِندِكَ وَمَا الرِيدُ أَنَ آشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ أُللَّهُ مِنَ أُلصَّلِحِينَ ﴿ فَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلاَجَلَيْسِ فَضَيْتُ قِلاَ عُدُوانَ عَلَى ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَفُولُ وَكِيلَّ ﴿ ﴿ (بع ) راربع 4 من المنظمة المنظمة

قِلَمَّا فَضِيٰ مُوسَى أَلاَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَ انَسَ مِن جَانِبِ أَلطُّورِ نَارأٌ فَالَ لِّلهْلِهِ ا**ِمْكُثُوٓا** إِنِّيَ ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّيَ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جِذْوَةٍ مِّنَ أَلَبَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّآ أَبِيْهَا نُودِيَ مِن شَاطِحٍ أَلْوَادِ أَلاَيْمَنِ هِي أَلْبُفْعَةِ أَلْمُبَارَكَةِ مِنَ أَلشَّجَرَةِ أَنْ يَّامُوسِيٓ إِنِّيَ أَنَا أَللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴿ وَأَنَ الْمِعَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رِءِاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّيٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَفِّبُ يَهُوسِي أَفْبِلْ وَلاَ تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ أَلاَمِنِينَ ﴿ آسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَاضْمُمِ الَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ أُلرَّهَبُ فَذَيْكَ بُرْهَانَالِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فِلسِفِيلَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي فَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فِأَخَافُ أَنْ يَّفْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَهْصَحُ مِنْتِي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِداً يُصَدِّفْنِيُّ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُتَكَذِّبُونِّ عَ فَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَناً فِلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَلِتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ إِتَّبَعَكُمَا أَنْغَلِبُونَ ﴿ قَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسِيٰ بَِّا يَلْتِنَا بَيِّنَاتٍ فَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّهْتَرِيِّ وَمَا سَمِعْنَا بِهَلْذَا فِيح ءَابَآيِنَا أَلاَوَّلِينَ ﴿ وَفَالَ مُوسِىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَ جَآءَ بِالْهُدِىٰ مِنْ عِندِهِ ، وَمَن تَكُونُ لَهُ وَعَفِبَةُ أَلدِّارَّ إِنَّهُ لاَ يُهْلِحُ أَلظَّالِمُونَّ ﴿ وَفَالَ فِرْعَوْنُ يَآأَيُّهَا أَنْمَلًا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّسِ اللَّهِ غَيْرِ عَأَوْفِدْ لِي يَنْهَامَلُ عَلَى أَلطِّيسِ فَاجْعَل لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَّهِ مُوسِيٰ وَإِنِّي لَاَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَّ ﴿ قُ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمُ وَ إِلَيْنَا لاَ يَرْجِعُونَ ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذْنَاهُمْ مِي أَلْيَمٌّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلظَّالِمِينَّ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَيِمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى أَلَبَّارِّ وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَّ ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ أَلدُّنْيِا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَفْبُوحِينَ ﴿ وَلَفَدَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْفُرُونَ ٱلأولِيٰ بَصَآيِرَ لِلنَّاسِ وَهُدئَ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ أَنْغَرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى أَلاَمْرَ ۖ وَمَا كُنتَ مِنَ أَلشَّا لِهِدِينَّ ﴿ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا فُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ أَلْعُمُرٌ وَمَا كُنتَ فَاوِياً فِيحَ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَايَاتِنَّا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَّ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ أَلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِ رَّحْمَةً مِّں رَّبِّكَ لِتُنذِرَ فَوْماً مَّآ أَبْلِهُم مِّں نَّذِيرٍ مِّس فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ فَيَفُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلِتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَّ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ أَلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا فَالُواْ لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَآ الوتِيَ مُوسِيٌّ أَوَلَمْ يَكْفِرُواْ بِمَآ الوتِيَ مُوسِيٰ مِن فَبْلٌ فَالُواْ سَلِحِرَانِ تَظَلَهَرَّا وَفَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلِهِرُونَّ ﴿ فُلْ قِاتُواْ بِكِتَكِ مِّنْ عِندِ أَلَّهِ هُوَ أَهْدِىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ ﴿ قَالِ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ قِاعْلَمَ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنَ آضَلُ مِمَّ إِتَّبَعَ هَوِيلهُ بِغَيْرِ هُدئَ مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِك أَلْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ حزب ﴾

و (الربع 1 من 40) المحكمة المح

وَلَفَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ أَنْفَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَّ ﴿ أَلذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَنْكِتَابَ مِن فَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُومِنُونَّ ﴿ وَإِذَا يُتْلِيٰ عَلَيْهِمْ فَالْوَاْ ءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن فَبْلِهِ مُسْلِمِين اللهِ الْوَلْيِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ أِلسَّيِّيَّةَ وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ يُنهِفُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ أَللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَفَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمُ وَأَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي أَلْجَلهلِينَ ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِكُ مَنَ آحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِكُ مَنْ يَّشَآءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَّ ﴿ وَفَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ إِلْهُدِىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ آرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّ لَّهُمْ حَرَماً ـ امِناً تُجْبِي إِلَيْهِ فَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْفاً مِّ لَّدُنَّا وَلَكِلَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَكَمَ آهْلَكْنَا مِن فَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمُ ۚ إِلاَّ فَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ أَنْفُرِي حَتَّىٰ يَبْعَثَ مِنْ أَيْهِمَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا ۚ إِنْفُرِينَ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَّ ﴿ وَمَآ الوتِيتُم مِّن شَعْءِ فَمَتَاعُ أَنْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْفِيَّ أَقِلاَ تَعْفِلُونَ ﴿ أَقِمَنْ وَّعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لَفِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ ﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ أَلَذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ فَالَ أَلَدِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ أَلْفَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلاءِ أَلذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَفِيلَ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُا أَلْعَذَابَ لَوَ آنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فِيَفُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ أَلْمُرْسَلِيلَ ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ أَلاَنْبَآءُ يَوْمَبِدِ فِهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُولَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فِعَسِيْ أَنْ يَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُنُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ أَلْخِيَرَةٌ سُبْحَلَ أَللَّهِ وَتَعَالِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ لَهُ أَلْحَمْدُ مِي الْأُولِيٰ وَالاَخِرَةِ ۖ وَلَهُ أَلْحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ فُلَ آرَآيْتُمُ وَإِنَّا جَعَلَ أُلَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَيْلَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ إِلْفِيَامَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ أَلَّهِ يَاتِيكُم بِضِيَآءٍ آَفِلاَ تَسْمَعُونَ ﴿ فَلَ آرَآيْتُمُ وَ إِن جَعَلَ أُللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلنَّهَارَ سَرْمَداً اِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ أَللَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهٌ أَهَلاَ تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمُ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ أَلَذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلَّ المَّةِ شَهيداً فَفُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ أَلْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ﴿ ﴿ (بع )

ر الرب 40 (طرب 40 **) المعالمة المعالمة** 

إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِن فَوْمِ مُوسِىٰ فَبَغِىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓ ۗ بِالْعُصْبَةِ ٱوْلِے إَلْفُوَّةً إِذْ فَالَ لَهُۥ فَوْمُهُۥ لاَ تَهْرَحِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْهَرِحِينَّ ﴿ وَابْتَغِ فِيمَآ ءَاتِيكَ ٱللَّهُ أَلدَّارَ ٱلاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْبِٱ وَأَحْسِ كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلاَ تَبْغِ إِنْفَسَادَ فِي الْآرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَنْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ إِنَّمَا آوتِيتُهُ وَلَىٰ عِلْمِ عِندِي ٓ أَوَلَمْ يَعْلَمَ آنَّ أَلَّهَ فَدَ آهْلَكَ مِن فَبْلِهِ عِن أَنْفُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْئَلُ عَل ذُنُوبِهِمُ أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ مَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ، فَالَ ألذِينَ يُرِيدُونَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا يَللَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ الوتِيَ فَارُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ الوتُواْ أَلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ أَللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ - امَّنَ وَعَمِلَ صَلِحاً وَلاَ يُلَفِّيٰهَاۤ إِلاَّ أَلصَّلِيرُونَ ﴿ وَهَمَ فَعَمَلَ مِلِحاً وَبِدارِهِ إِلاَرْضَ قِمَا كَانَ لَهُ مِن فِيَّةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ, بِالأَمْسِ يَفُولُونَ وَيْكَأَنَّ أَلَّهَ يَبْسُظُ أُلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَوْلاَ أَن مَّنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا لَخْسِفَ بِنَا ۗ وَيْكَأَنَّهُۥ لاَ يُهْلِحُ أَنْكَ هِرُونَّ ﴿ قُلْكُ أَلدَّارُ أَلاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِيلَ لاَ يُريدُونَ عُلُوّاً هِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِسَاداً وَالْعَلفِبَةُ لِلْمُتَّفِيلُّ ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فِلَهُ، خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّيَّةِ فِلاَ يُجْزَى ألذِينَ عَمِلُواْ أَلسَّيِّعَاتِ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ﴿ إِنَّ أَلذِك فِرَضَ عَلَيْكَ أَلْفُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ فُل رَّبِّيَ أَعْلَمُ مَل جَآءَ بِالْهُدِي وَمَن هُوَ فِي ضَلَلِ مُّبِيلِ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفِي إِلَيْكَ أَلْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّس رَّبِّكَ ۚ فَلاَ تَكُونَنَّ طَهِيراً لِّلْكِلِهِرِينَّ ﴿ وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنَ ايَلتِ أللَّهِ بَعْدَ إِذْ انزِلَتِ الَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَّ ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلْمَهاً \_اخَرَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ الا وَجْهَةُ لَهُ أَلْحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

# ﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَالِ أُلرَّحِيمِ ﴾

أَلَمْ آَ اللّهِ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُواْ أَنْ يَّفُولُواْ ءَامَنّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَفَدْ فَتَنّا الذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَلَهِمْ فَلَهِمْ اللّهُ الذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَنْ يَسْبِفُونَا هَا يَعْكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَآءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ عَلاَتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَن صَافَا اللّهَ لَغَنِي عَي الْعَلَمِينَ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَقِّرَنَ عَنْ اللّهِ عَلِيمً وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَقِّرَنَ عَنْ اللّهُ لَعَنِي عَي الْعَلَمِينَ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَقِّرَنَ عَنْ اللّهُ لَعَنِي عَي الْعَلَمِينَ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَقِرَنَ عَنْ اللّهُ مَن اللّهُ لَعَنِي عَي الْعَلَمِينَ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَقِرَنَ عَلَا اللّهِ اللّهُ اللّ

وَوَصَّيْنَا أَلِانسَلَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنآ وَإِن جَلهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فِلا تُطِعْهُمَ ۗ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَا نَبِّيئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي اْلصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّفُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَآ اوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ أَلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَيِس جَآءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَفُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ أِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلَّهُ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْمُنَاهِفِينَ ۞ وَفَالَ أَلَدِينَ كَقِرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّبِعُواْ سَبِيلَنَاوَلْنَحْمِلْ خَطَايِاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايِاهُم مِّن شَعْءٍ اِنَّهُمْ لَكَلذِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُ ۚ أَثْفَالَهُمْ وَأَثْفَالَا مَّعَ أَثْفَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ فَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمْ وَأَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامَاً ڢَأَخَذَهُمُ الطُّوهِالُ وَهُمْ طَالِمُونَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّهِينَةِ وَجَعَلْنَاهَآ ءَايَةَ لِلْعَالَمِيلَ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ اِعْبُدُواْ أَللَّهَ وَاتَّفُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ٥ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلَفُونَ إِفْكاًّ إِنَّ ٱلذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْفاً قِابْتَغُواْ عِندَ أُلَّهِ أُلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَدِّبُواْ فَفَدْ كَذَّبَ الْمَمّ مِّن فَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلاَّ أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينٌ ﴿ أَولَمْ يَرَواْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَلْ سِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَانظرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَلْخَلْقَ ثُمَّ أللهُ يُنشِعُ النَّشْأَةَ الْاَخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ وَ إِلَيْهِ تُفْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَاء وَمَا لَكُم مِّن دُونِ أُللَّهِ مِنْ وَّلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴿ وَ الذِينَ حَقِرُواْ بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَ لِفَآيِهِ ٤ أُوْكَبِكَ يَيِسُواْ مِن رَّحْمَتِّي وَأُوْكَبِكَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ فَهَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلاَّ أَن فَالُواْ ا فَتُلُوهُ أَوْ حَرِّفُوهُ فَأَنجِيلهُ اللَّهُ مِنَ ٱلنِّارِّ إِلَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَ يَاتٍ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَفَالَ إِنَّمَا إَتَّخَذتُم مِّ دُولِ أِللَّهِ أَوْثَلناً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي أِلْحَيَاوَةِ أِلدُّنْبِا ۚ ثُمَّ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوِلِكُمُ أَلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِين ﴿ ﴿ (بع ﴾

قِعَامَں لَهُ، لُوطُ وَفَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ اِلَىٰ رَبِّيَ إِنَّهُ، هُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا هِي ذُرِّيَّتِهِ أَلنُّبُوءَةَ وَالْكِتَابُّ وَءَاتَيْنَلَهُ أَجْرَهُ هِي أَلدُّنْيِهَ وَإِنَّهُ هِي أَلاَّخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّالِحِينَ ﴿ وَ لُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلْهَاحِشَةَ مَا سَبَفَكُم بِهَا مِنَ آحَدٍ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أُلرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ أُلسَّبِيلَ ﴿ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ أَلْمُنكَرَّ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن فَالُواْ إِيتِنَا بِعَذَابِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِفِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ اِنصُرْنِع عَلَى أَلْفَوْمِ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَ هِيمَ بِالْبُشْرِيٰ فَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هَاذِهِ أَلْفَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ فَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاَّ فَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ, وَأَهْلَهُ وَ إِلاَّ إَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ أَلْغَلِيرِينَ ١ وَلَمَّا أَن جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطاً سنجة بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَفَالُواْ لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنِ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ إَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ أَنْغَلِيرِينَّ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَلَاهِ أِلْفَرْيَةِ رِجْزاً مِّنَ أَلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ ﴿ وَلَفَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةٌ بَيِّنَةً لِّفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَلَفَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةٌ بَيِّنَةً لِّفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَںَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَفَالَ يَافَوْمِ اِعْبُدُواْ أَللَّهَ وَارْجُواْ أَلْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي ٱلآرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَهَا خَذَتْهُمُ أَلرَّجْهَةُ وَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَلِيْمِينَ ﴿ وَعَاداً وَثَمُوداً وَفَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّس مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَي أَلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَفَارُونَ وَهِرْعَوْنَ وَهَامَلُ ۗ وَلَفَدْ جَآءَهُم مُّوسِىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِيفِينَ ﴿ فَكُلًّا آخَذْنَا بِذَنْبِهِ ء قِمِنْهُم مَّنَ آرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنَآخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ أَلاَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ آغْرَفْنَا وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُم ۗ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفِسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ أَلذِينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتآ وَإِنَّ أَوْهَنَ أُلْبُيُوتِ لَبَيْتُ أَلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَعْءٌ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ ﴿ وَتِلْكَ أَلاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْفِلْهَا إِلاَّ ٱلْعَلِمُونَ ﴿ خَلَقَ أَللَّهُ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالآرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّلْمُومِنِينَ ﴿ آثُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَفِمِ أَلصَّلَوٰةً إِنَّ أُلصَّلَوٰةَ تَنْهِىٰ عَن أَلْهَحْشَآءِ وَالْمُنكَر وَلَذِكْرُ أَللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ ﴿ حزب ﴾

اربع 1 من الروم المن المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

وَلاَ تُجَدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ إِلاَّ بِالتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِلاَّ ٱلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَفُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِالذِحْ اُنزِلَ إِلَيْنَا وَالنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلْهُنَا وَإِلْهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْلُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلْكِتَابَ فَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ يُومِنُونَ بِهِ، وَمِنْ هَـٰٓٓ وَأَلاَءِ مَنْ يُتُّومِنُ بِهِ، وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِتِنَآ إِلاَّ أَنْكَلِهِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ، مِن كِتَلْبِ وَلاَ تَخْطُهُ بِيَمِينِكَّ إِذَا لاَّرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ بَيِّنَكٌ فِي صُدُورِ الذِينَ اوْتُواْ الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَاتِنَآ إِلاَّ أُلظَّالِمُونَّ ﴿ وَفَالُواْ لَوْلَا النِّزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكْ مِّن رَّبِّهِ ءَ فُلِ إِنَّمَا أَلاَيَكْ عِندَ أُللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ آوَلَمْ يَكْمِهِمُ وَ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ يُتْلِىٰ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِىٰ لِفَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ فُلْ كَمِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً ۚ يَعْلَمُ مَا فِيمِ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكَهَرُواْ بِاللَّهِ الْوَلْمِيكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَّ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِّ وَلَوْلَا أَجَلَ مُسَمِّى لَّجَآءَهُمُ أَلْعَذَابُ وَلَيَاتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْجِهِرِينَّ ﴿ يَوْمَ يَغْشِيهُمُ أَلْعَذَابُ مِن قَوْفِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَفُولُ ذُوفُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَاعِبَادِى أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِ وَاسِعَةٌ فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِفَةُ أَلْمَوْتِ فَمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَلتِ لَنُبَوِّيَّنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَهاً تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَلِمِلِينَ ﴾ الذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْفَهَا أَللَّهُ يَوْزُفُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَبِي سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لَيَفُولُنَّ ٱللَّهُ مَأَبِّي يُوفِكُونَ ﴿ أَلَّهُ يَبْسُطُ الْرِّرْفَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَفْدِرُ لَهُ رَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَ لَبِي سَأَنْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً قِأَحْيِا بِهِ أَلاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَفُولُنَّ أُللَّهُ فُلِ أَنْحَمْدُ لِلهِّ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَّ ﴿ وَمَا هَلاهِ إْلْحَيَوْةُ الدُّنْيِآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبُّ وَإِنَّ اللَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَّ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي أَلْفِلْكِ دَعَوُاْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَّ فَلَمَّا نَجِّيهُمُ وَ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ـامِناً وَيُتَخَطَّتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهم ۚ وَأَقِيالْبَاطِل يُومِنُونَ وَبِنِعْمَةِ إللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّ لِهِ تَهِىٰ عَلَى أَلَّهِ كَذِباً اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِّلْكِلِمِرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ أَلَّهَ لَمَعَ أَلْمُحْسِنِين ﴿

### ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰ أُلرَّحِيمِ ﴾

ALEST TEAM SOON

أَلَمْ عَلَبَتِ إَلَّوْهُ فِي أَدْنَى أَلاَرْضِ وَهُم مِّل بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴿ لِلهِ أِلاَمْرُ مِن فَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌ وَيَوْمَبِيدِ يَهْرَحُ الْمُومِنُونَ ﴿ يَنْفُرُ أَلاَّ مِن يَّشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَاَحِنَ أَلنَّاسِ لَهُ عَلَمُونَ ﴿ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ الْحَيَوةِ ألدُّنْها وَهُمْ عَنِ الاَخِرَةِ هُمْ غَلِمِلُونَ ﴾ أَولَمْ يَتَهَكُّرُواْ فِي أَنْهُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِفَآءِ رَبِّهِمْ لَكَلْمِرُونَ ﴾ (ربع) السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِفَآءِ رَبِّهِمْ لَكَلْمِرُونَ ﴾ (ربع)

ه (اربع 2 منافعة المنافعة الم أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً

وَأَفَارُواْ أَلاَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ قِمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِ كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَافِبَةُ الذِينَ أَسَلَعُواْ السُّوَّا يَنَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ إِللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يَبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ يُبْلِسُ أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآيِبِهِمْ شُهَعَآوُا وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِبِهِمْ كِلْهِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ يَوْمَبِيدٍ يَتَهَرَّفُونَ ﴿ مَا أَلَّا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّللِحَاتِ فِهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَلِفَآءِ الْآخِرَةِ فَا وْلَلَبِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَلَ أُلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ أَنْحَمْدُ فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ أَلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ أَلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنَ -ايَلِتِهِ ۚ أَنْ خَلَفَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنَ -ايَلِتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ آنْهُسِكُمُ ۚ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اِلَّ فِي ذَالِكَ ءَلآيَاتِ لِّفَوْمِ يَتَهَكَّرُونَ ﴿ ٥ وَمِنَ - ايَاتِهِ عَلَى أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمُ وَإِلَّ فِي ذَالِكَ وَلاَ يَلْتِ لِلْعَالَمِيلَ ﴿ وَمِلَ النَّاتِهِ مَنَامُكُم بِالنَّلِ وَالنَّهِارِ وَابْتِغَآؤُكُم مِّل فَصْلِهِ ۗ إِلَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنَ ايَاتِهِ عَيْرِيكُمُ أَلْبَرْقَ خَوْهِاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ قِيُحْيِ بِهِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَمِنَ ايَاتِهِ عَ أَن تَفُومَ أَلسَّمَآهُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ } فَمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّلَ أَلاَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَل فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ٓ كُلُّ لَّهُۥ فَانِتُونَّ ۞ وَهُوَ أَلذِك يَبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْمَثَلُ أَلاَعْلِيٰ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنَ اَنْفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَفْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيقِتِكُمُ وَ أَنْفُسَكُم ۗ كَذَالِكَ نُقِصِّلُ الْآيَاتِ لِفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ بَلِ إِتَّبَعَ أَلَذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ قِمَن يَهْدِك مَن آضَلَ أُللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَّ ﴿ ﴿نصف ا

جَأَفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيهاً هِطْرَتَ أَلَّهِ إلتِ مِطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ إللَّهِ ذَالِكَ أَلدِّينُ أَلْفَيِّمُ وَلَاكِنَّ اللَّهِ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ إللَّهِ ذَالِكَ أَلدِّينُ أَلْفَيِّمُ وَلَاكِنَ أَحْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّفُوهُ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ أُلذِينَ قِرَّفُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعآ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قِرِحُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ أَلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَافَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا قِرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفِرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ قَتَمَتَّعُواْ <u></u> بَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنناً فِهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ، يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَفْنَا أُلنَّاسَ رَحْمَةً بَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّيَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ وَإِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ ﴿ أُولَمْ يَرَوَاْ آنَّ أَلَّهَ يَبْسُطُ أُلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ ۚ إِنَّ هِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا أَلْفُرْبِي حَفَّهُۥ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلِ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ أُللَّهِ وَا وَثَلَيْكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ﴿ وَمَاۤ ءَاتَيْتُم مِّس رِّبآ لِّتُرْبُواْ فِيحَ أَمْوَالِ إَلنَّاسِ قِلاَ يَرْبُواْ عِندَ أُللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّس زَكَوْةٍ تُرِيدُون وَجْهَ أُللَّهِ قِا وْلَلَهِكُ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ أُللَّهُ الذِي خَلَفَكُمْ ثُمَّ رَزَفَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّنْ يَّفْعَلْ مِن ذَالِكُم مِّن شَعْءٍ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالِىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ لَهُ لَهُ مَ أَلْهَسَادُ هِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِكِ أَلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ أَلذِك عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ الذِينَ مِن فَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَّ ﴿ فَأَفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيلِ أَلْفَيِّمِ مِن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ، مِنَ أُللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَهَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلْإِنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ لِيَجْزِى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّللِحَلتِ مِن فَضْلِهِ ٤ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ أَلْكِ هِرِينَ ﴿ وَمِن - ايَلتِهِ ۚ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيفَكُم مِن رَّحْمَتِهِ عَ وَلِتَجْرِىَ أَنْهُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْتَغُواْ مِن قِضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ رُسُلًا الَّيٰ فَوْمِهِمْ بَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ بَانتَفَمْنَا مِنَ أَلذِينَ أَجْرَمُو<sup></sup>اْ وَكَانَ حَفّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنِينَ ﴿ أَللَّهُ الذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ قِتْثِيرُ سَحَاباً قِيَبْسُطُهُر فِي أِلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلْهُر كِسَفِاً قِتَرَى أُنْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهَ عَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن فَبْلِهِ، لَمُبْلِسِينَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن فَبْلِهِ، لَمُبْلِسِينَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِم مِّن فَبْلِهِ، لَمُبْلِسِينَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِم مِّن فَبْلِهِ، لَمُبْلِسِينَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَنْ يُنْزَلُ عَلَيْهِم مِّن فَبْلِهِ، لَمُبْلِسِينَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَنْ يُنْزَلُ عَلَيْهِم مِّن فَبْلِهِ، لَمُبْلِسِينَ الَى أَثْرِ رَحْمَتِ إللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ أَلْمَوْتِي ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ وَلَيِنَ آرْسَلْنَا رِيحاً فِرَأَوْهُ مُصْفِرًا لَّظَلُّواْ مِلْ بَعْدِهِ عَيْضُفُرُونَّ ﴿ فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلاَ تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَّ ﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَادِ أَنْعُمْي عَن ضَلَلَتِهِمَّ وإِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُّومِنُ بِعَايَلتِنَا فِهُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (ربع)

هر (الربع 4 معرفة المروم) المورة الروم الروم الروم المروم المروم المروم المروم المرابع 4 معرفة المرابع 4 معرفة المروم

ألله الذي خَلَفَكُم مِّ ضُعْفِ فُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ فُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضُعْماً وَشَيْبَةً يَخْلُى مَا يَشَاءً وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْفَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَفُومُ السَّاعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَيِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُواْ يُومِكُونَ ﴾ وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْفَدِيرَ الوَتُواْ الْعِلْمَ وَالِايمَن لَفَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ إللهِ إلى يَوْمِ إِلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَا كَنْتُمْ كُنتُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا يَمْ مُ لُلْتَعْثِ وَلَا عَلْمُونَ فَي عَلَيْكُمُ مَنْ اللّهِ عِلْمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلّهُ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ وَلَفَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا لَا تَعْلَمُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ وَلَفَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا الْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَلَيْنِ جِيعْتَهُم بِعَايَةٍ لَّيَفُولَلَّ ٱلذِينَ كَمَرُواْ إِنَ انتُمْ وَ إِلاَّ مُبْطِلُونَ ﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَيْ فُلُوبِ إِلاَي مَثَلِ مَثَلِ وَلَيْنِ جِيعْتَهُم بِعَايَةٍ لَّيَفُولَلَّ ٱلذِينَ كَمَرُواْ إِنَ انتُمْ وَ إِلاَ مُبْطِلُونَ ﴾ عَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى فُلُوبِ إِلاَيْنَ لاَ يُعْلَمُونَ ﴾ وَعْدَ ٱللّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِمَّنَا فَلَوبِ أَلَادِينَ لا يُوفِنُونَ ﴾

# ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾

أَلَمْ ۚ تِلْكَ ءَايَكُ أَلْكِتَكِ أَلْحَكِيمِ ۞ هُدئَ وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۞ أَلذِينَ يُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكَوٰةَ وَهُم بِالأَخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ ﴾ الْوَلَمِيكَ عَلَىٰ هُدىَ مِّس رَّبِّهِمٌ وَالْوَلَمِيكَ هُمُ الْمُهْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِكَ لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوأً اوْتَلِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَّ ﴿ وَإِذَا تُتْلِىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا وَلِّي مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي الْذُنَيْهِ وَفْراً قَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ آلِيمُّ إِلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّللِحَلتِ لَهُمْ جَنَّاتُ أَلنَّعِيمِ كَالدِينَ وَالْمَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّللِحَلتِ لَهُمْ جَنَّاتُ أَلنَّعِيمِ كَالدِينَ هِيهَا ۚ وَعْدَ ٱللَّهِ حَفّآ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِّ تَرَوْنَهَا ۖ وَٱلْفِيٰ هِي الآرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ١ هَا هَا خَلْنُ أَللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ أُلذِينَ مِن دُونِهِ ٤ بَلِ أَلظَّالِمُونَ فِي ضَلَلٍ مُّبِيبٍ ﴿ وَلَفَدَ اتَّيْنَا لَفْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَن الشَّكُرْ لِلهِ وَمَن يَّشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَهْسِهِ ، وَمَن كَهَرَ قِإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ فَالَ لَفْمَالُ لِابْنِهِ ، وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَابُنَيَّ لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ أُلشِّرُكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَلَ بِولِلدَيْهِ حَمَلَتْهُ المُّهُ، وَهْناً عَلَىٰ وَهْرٍ وَفِصَلْهُ، فِي عَامَيْنِ أَنُ الشَّكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْثَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴾ وَإِن جَلهَدَكَ عَلَيْأَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فِلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي اللُّنْبِا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَ انَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَانْبَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَابُنَيِّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مَتَكُن فِي صَخْرَةٍ آوْ فِي أَلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي أَلاَرْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ يَابُنَيَّ أَفِمِ أَلصَّلَوٰةً وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ أَلْمُنكَرِّ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ أَلامُورٌ ﴿ وَلاَ تُصَلِعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ هِي أَلاَرْضِ مَرَحاً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ ۞ وَافْصِدْ هِي مَشْيِكَ ۗ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۗ إِنَّ أَنكَرَ ٱلآصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿ أَلَمْ تَرَوَاْ آنَّ أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَابِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدئ وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِنَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أُللَّهُ فَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ أَلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ ۚ إِلَىٰ عَذَابِ أِلسَّعِيرِ ﴿ ﴿ حَرْبٍ ﴾

اربع 1 معادة المعادة المعادة المعادة العادة العادة

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ ۚ إِلَى أُلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَفَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الْوُثْفِي وَإِلَى أُلَّهِ عَافِبَةُ أَلاَمُورٌ ﴿ وَمَن حَقِرَ قِلاَ يُحْزِنكَ كُفِرُهُ وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ قِنْنَبِيُّهُم بِمَا عَمِلُوٓ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ لَهُ نَمَتِّعُهُمْ فَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمُ وَ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظِّ ﴿ وَلَيِس سَأَنْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلسَّمَا وَاتِ وَالآرْضَ لَيَفُولُنَّ أُللَّهُ فُلِ أَنْحَمْدُ لِلهِ بَلَ آكْتَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَ اتِ وَالاَرْضِ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَنْغَنِيُّ أَنْحَمِيدٌ ﴿ وَلَوَ آنَّمَا فِي أَلاَرْضِ مِن شَجَرَةٍ ٱفْلَمْ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ ـ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَهِدَتْ كَلِمَاتُ أُللَّهَ إِنَّ أُللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ مَّا خَلْفُكُمْ وَلاَ بَعْتُكُمْ وَ إِلاَّ كَنَهْسِ وَاحِدَةٍ الَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ يُولِجُ أَلْيْلَ فِي أَلْنَّهِارِ وَيُولِجُ أَلْنَّهَارَ فِي أَلْيْلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ كُلُّ يَجْرِتَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى وَأَنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ قَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ أِلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْعَلِيُّ أَلْكَبِيرٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي أَلْبَحْرِ بِينعْمَتِ أَللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنَ -ايَلتِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَلتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ﴿ إِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَّ فَلَمَّا نَجِّيهُمُ وَإِلَى أَلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّفْتَصِدٌّ وَمَا يَجْحَدُ بِئَايَلِتِنَآ إِلاَّ كُلُّ خَبَّارِ كَفُورِّ ۞ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِتَّفُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوْاْ يَوْماً لاَّ يَجْزِے وَالِدُ عَنْ وَّلَدِهِ ، وَلاَ مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ ، شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقَّ فَلاَ تَغْرَّنَّكُمُ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيُا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ أِلْغَرُورُ ﴿ إِلَّ أَلَّهَ عِندَهُ عِلْمُ أَلسَّاعَةٌ وَيُنَزِّلُ أَلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي إِلاَرْحَامٌ وَمَا تَدْرِك نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدآ وَمَا تَدْرِك نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿

## 

ا لَمَيٌّ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينُّ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيلَهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ فَوْماً مَّآ أَتِيهُم مِّس نَّذِيرٍ مِّس فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ أَللَّهُ أَلذِك خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْتَوِىٰ عَلَى أَنْعَرْشِ مَا لَكُم مِّس دُونِهِ عِنْ وَّلِيّ وَلاَ شَهِيعٍ آفِلاَ تَتَذَكَّرُونَ ١ يُدَبِّرُ أَلاَمْرَ مِنَ أَلسَّمَآءِ الّى أُلاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ وَأَنْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ذَالِكَ عَلِمُ أَنْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْعَزِيزُ أُلرَّحِيمُ ١ أَلذِكَ أَحْسَلَ كُلَّ شَعْءٍ خَلَفَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ أَلِانسَانِ مِن طِينٍ ١ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِيلٍ ﴾ ثُمَّ سَوِّيهُ وَنَهَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالآبْصَارَ وَالآبْهِدَةَ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَفَالُوٓا أَ. ذَا ضَلَلْنَا فِي أَلاَرْضِ إِنَّا لَهِي خَلْقٍ جَدِيدٌ ﴿ إِنَّا لَهُم بِلِفَآءِ رَبِّهِمْ كَلِيرُونَ ﴿ ﴿ (ربع ﴾

و الرب 42 المحادث المح

فُلْ يَتَوَقِيْكُم مَّلَكُ أَلْمَوْتِ أَلذِك وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَوْ تَرِي إِذِ أَلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحاً إنَّا مُوفِنُونَ ﴿ وَلَوْ شِيعْنَا ءَلاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدِيهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْفَوْلُ مِنِّي لَآمْلاً آ جَهَنَّمَ مِنَ أُلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيلَ ﴿ فَهُ وَفُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوفُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُومِنُ بِئَايَلِتِنَا أَلذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدآ الرا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ١ ١ وَتَجَاهِيٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْهِا وَطَمَعا وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنهِفُون ﴿ قَلَمُ تَعْلَمُ نَفْسٌمَّا ٱلْخُهِيَ لَهُم مِّس فُرَّةِ أَعْيُسٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَقِمَ كَانَ مُومِناً كَمَ كَانَ قِاسِفآ لاَّ يَسْتَوُرنَّ ﴿ أَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ قِلَهُمْ جَنَّاتُ أَلْمَأُوىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا أَلَذِينَ قِسَفُواْ قِمَأْوِيهُمُ النَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَنْ يَّخْرُجُواْ مِنْهَآ الْعِيدُواْ فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوفُواْ عَذَابَ **ٱ**لنِّارِ الذِي كُنتُم بِهِ، تُكَذِّبُونَ ﴿ فَي وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ الْآدْنِيٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ الْآكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنَ آظْلَمُ مِشَ ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَنْماً أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ أَلْمُجْرِمِينَ مُنتَفِمُونَ ﴿ وَلَفَدَ - اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابَ قِلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّفَآيِيهُ وَجَعَلْنَاهُ هُدئ لِّبَنِح إِسْرَآءِيلَ ﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ وَ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوٓاْ وَكَانُواْ بِعَايَلتِنَا يُوفِنُونَ ۗ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَهْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَ آهْلَكْنَا مِن فَبْلِهِم مِّنَ أَنْفُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ وَلاَيَاتٍ آفِلاَ يَسْمَعُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّا نَسُوفُ أَلْمَآءَ إِلَى أَلاَرْضِ أَلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعاً تَاكُلُمِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّهُ أَهَلاَ يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْهَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ ﴿ فُلْ يَوْمَ أَلْهَتْحِ لاَ يَنهَعُ ألذِينَ كَهَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرَ اِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ ﴿ نصف اللهِ اللهِ عَنْهُمْ وَانتَظِرُوا اللَّهُ مُنتَظِرُونَ ﴿ ﴿ نصف اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ وَانتَظِرُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

# ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمٍ ﴾

يَنَأَيُّهَا أُلنَّبِحَهُ إِنَّهِ أِللَّهُ وَلاَ تُطِعِ أِنْكِهِرِينَ وَالْمُنَاهِفِينَّ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوجِيْ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرآ ۚ ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَبِيٰ إِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّا جَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِّس فَلْبَيْسِ فِي جَوْفِهِ ء وَمَا جَعَلَ أَزْوَ اجَكُمْ أَلِيْ تَظَّ هَرُونَ مِنْهُنَّ الْمَّ هَالِيَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ وَأَبْنَآءَكُمْ فَوْلِكُم فَوْلُكُم بِأَبْوَ اهِكُمْ وَاللَّهُ يَفُولُ أَنْحَقَّ وَهُو يَهْدِك أِلسَّبِيلَّ ﴿ آَدْعُوهُمْ ءَلِابَآبِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ أُللَّهِ قَإِل لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ قَإِخْوَانُكُمْ فِي أَلدِّيلِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَكِ مَّا تَعَمَّدَتْ فُلُوبُكُمْ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ أَلنَّبِحَهُ أَوْلِي بِالْمُومِنِينَ مِنَ آنْفُسِهِم ۗ وَأَزْوَاجُهُ وَ الْمَّهَاتُهُم ۗ وَالْوَلُوا الْآرْحَامِ بَعْضُهُم وَأَوْلِي بِبَعْضٍ فِي كِتَكِ أَللَّهِ مِنَ أَنْمُومِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوفآ كَانَ ذَالِكَ فِي أَنْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴿ وَإِذَ آخَذْنَا مِنَ أَلنَّبِيْمِينَ مِيثَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِيٰ وَعِيسَى إَبْلِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَافاً غَلِيظاً ١ لِيَسْئَلَ أُلصَّادِفِينَ عَل صِدْفِهم وَأَعَدَّ لِلْجِهِرِينَ عَذَاباً آلِيماً ﴿ فَي مَا أَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ الذَّكْرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمُ وَإِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فِأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا ۗ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّس قِوْفِكُمْ وَمِنَ آسْقِلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ أِلاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ أِلْفُلُوبُ أَلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ أَلظُّنُونَ اللهِ اللَّهِ أَلظُّنُونَ اللهِ اللَّهِ أَلظُّنُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ هُنَالِكَ آبْتُلِيَ ٱلْمُومِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيداً ﴿ وَإِذْ يَفُولُ الْمُنَامِفُونَ وَالذِينَ مِي فَلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلاَّ غُرُوراً ﴿ وَإِذْ فَالَتَ طَّآبِيِهَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مَفَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَلذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ أَلنَّبِحَءَ يَفُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ اِنْ يُتِرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارآ ۖ ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَ اَفْطِارِهَا ثُمَّ سُبِيلُواْ أَلْهِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلاَّ يَسِيرآ ﴿ وَلَفَدْ كَانُواْ عَلَهَدُواْ أَللَّهَ مِن فَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ ٱلاَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ أَللَّهِ مَسْءُولًا ﴿ فَل لَّنْ يَّنْهَعَكُمُ أَلْهِرَارُ إِن ِ مَرَرْتُم مِّنَ أَنْمَوْتِ أَوِ أَنْفَتْلِ وَإِذا ٓ لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ فَلِيلَ**ا** شَى فَلْ مَن ذَا أَلذِك يَعْصِمُكُم مِّنَ أُللَّهِ إِنَ آرَادَ بِكُمْ سُوٓءاً آوَ آرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّس دُونِ أُللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴿ (بع )

ولزر 42 من المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الفراس الفراس المعالمة المعا

فَدْ يَعْلَمُ أَلَّهُ أَلْمُعَوِّفِينَ مِنكُمْ وَالْفَآيِلِينَ لِإِخْوَ نِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَاتُونَ أَلْبَأْسَ إِلاَّ فَلِيلًا ﴿ الشِحَّةَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ أَنْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالذِك يُغْشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتِ قِإِذَا ذَهَبَ أَلْخَوْفُ سَلَفُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ آشِحَّةً عَلَى أَلْخَيْرِ ۗ ا وْكَبِيكَ لَمْ يُومِنُواْ فِأَحْبَطَ أَللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرآ ﴿ يَحْسِبُونَ أَلاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَّاتِ أَلاَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ آنَّهُم بَادُونَ فِي أَلاَعْرَابُ يَسْعَلُونَ عَنَ آنْبَآيِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا فَلْتَلُوٓاْ إِلاَّ فَلِيلَّا ﴿ لَّهَا لَكُمْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَ كَانَ يَرْجُواْ أَللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً ﴿ وَلَمَّا رَءَا أَنْمُومِنُونَ أَلاَحْزَابَ فَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَصَدَقَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَمَا زَادَهُمُ وَ إِلاًّ إِيمَاناً وَتَسْلِيما أَ ﴿ مِن أَنْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَفُواْ مَا عَلْهَدُواْ أَللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّى فَضِي نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَّنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لِيَجْزِى أَلَّهُ أَلصَّادِفِيلَ بِصِدْفِهِمْ وَيُعَذِّبَ أَنْمُنَاهِفِينَ إِن شَآءَ اوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَهُوراً رَّحِيما ۖ ﴿ وَرَدَّ أَلَّهُ أُلذِينَ كَهَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ۗ وَكَهَى أَللَّهُ أَلْمُومِنِينَ أَنْفِتَالَ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ فَوِيّاً عَزِيزاً ﴿ وَأَنزَلَ أَلذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنَ آهْلِ أَنْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَفَذَفَ فِي فُلُوبِهِمُ أَلرُّعْبَ جَرِيفاً تَفْتُلُونَ وَتَاسِرُونَ جَرِيفاً ﴿ وَأَوْرَفَكُمْ ۚ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيراً ﴿ يَا أَيُّهَا أَلنَّبِحَ ءُ فُل لِّإِ زُوَ جِكَ إِن كُنتُ تُرِدْنَ أَنْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ الْمَتِّعْكُنَّ وَالسِّرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ أَلاَخِرَةَ بَإِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ﴿ يَانِسَآءَ أَلنَّبِحَهِ مَن يَّاتِ مِنكُلَّ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْهَيْرٌ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرا ﴿ حزب ﴾

وَمَنْ يَّفْنُتْ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَلِحاً نُّوتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْفاً كَرِيمآ ﴿ يَانِسَاءَ أَلنَّبِحِ وَلسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ أُلنِّسَاءِ ان إِتَّفَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْفَوْلِ فِيَطْمَعَ أَلذِك فِي فَلْبِهِ عَرَضٌ وَفُلْنَ فَوْلًا مَّعْرُوهِا ١ أَ وَفَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ أَلْجَلِهِلِيَّةِ اللهولِي وَأَفِمْنَ أَلصَّلَوٰهَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓءَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلِيٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ ـايَاتِ إِللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ﴿ إِلَّا اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ﴿ إِلَّا اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مَا يُشْهَلُونُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَي أَنْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْفَلْنِتِينَ وَالْفَلْنِتَاتِ وَالصَّلافِينَ وَالصَّلافَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّفِينَ وَالْمُتَصَدِّفَاتِ وَالصَّآبِيمِينَ وَالصَّآبِيمَاتِ وَالْحَامِظِينَ فِرُوجَهُمْ وَالْحَامِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ أَلَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُم مَّغْهِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلاَ مُومِنَةٍ إِذَا فَضَى أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْراً أَن تَكُونَ لَهُمُ أَلْخِيَرَةُ مِنَ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَد ضَّلَّ ضَلَلًا مُّبِينآ ﴿ وَإِذْ تَفُولُ لِلذِحْ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّسِ إِللَّهَ وَتُخْهِے هِے نَهْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أُلنَّاسَ وَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِيلُهُ هُ قِلَمَّا فَضِيٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَعْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِحَ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآيِبِهِمُو إِذَا فَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيٓءِ مِنْ حَرَج فِيمَا فِرَضَ ٱللَّهُ لَـهُۥ سُنَّةَ أُللَّهِ فِي أُلذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَدَرآ مَّفْدُورآ ﴿ أَلذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ أِللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً الاَّ ٱللَّهَ وَكَعِىٰ بِاللَّهِ حَسِيباً ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ آبَآ أَحَدٍ مِّس رِّجَالِكُمْ وَلَكِي رَّسُولَ أَللَّهِ وَخَاتِمَ أُلنَّبِيٓ بِينَّ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيماً ﴿ يَآأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُواْ الْذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً ﴿ وَسَبِّحُوهُ ابْكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلذِك يُصَلِّح عَلَيْكُمْ وَمَلَيبِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيماً ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْفَوْنَهُۥ سَلَمٌ ۗ وَأَعَدَّ لَهُمُۥٓ أَجْراً كَرِيمآ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلنَّبِحَءُ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً هِ وَدَاعِياً اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجاً مُّنِيراً ﴿ وَبَشِّرِ أَنْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ أُللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً ﴿ وَلاَ تُطِعِ أَنْكِ هِرِينَ وَالْمُنَاهِ فِينَ وَدَعَ آذِيهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى أُلَّهِ وَكَهِيٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴿ رَبِّع ﴾

يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِن فَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ قِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۚ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴿ يَنَأَيُّهَا أُلنَّبِحَءُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ أَلْتِحَ ءَاتَيْتَ الجُورَهُلَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ أَلْتِهِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّومِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَّءِ انَ آرَادَ أَلنَّبِحَءُ أَنْ يَّسْتَنكِحَهَّا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ أَلْمُومِنِينَّ فَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِح أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ تُرجِع مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِحَ إِلَيْكَ مَن تَشَآءٌ وَمَن إِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْبَيْ أَن تَفَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي فُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً شِي لا يَحِلُ لَكَ أُلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنَ آزْوَاج وَلَوَ آعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ رَّفِيبآ ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ أَلنَّبِحَهِ الْآ أَنْ يُتُوذَنَ لَكُمْ وَ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنِيلةٌ وَلَكِن اذَا دُعِيتُمْ قَادْخُلُواْ قَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلاَ مُسْتَلِيْسِيلَ لِحَدِيثٍ اللَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِكَ أَلنَّبِحَءَ فَيَسْتَحْي مِنكُمْ وَالله لا يَسْتَحْي مِنَ أَلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ لَّ مَتَاعاً فَسْعَلُوهُ لَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُ وَأَطْهَرُ لِفُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ ۚ أَن تُوذُواْ رَسُولَ أَللَّهِ وَلآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ ۗ أَبَدآ ۖ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ أُلَّهِ عَظِيماً ﴿ إِن تُبْدُواْ شَيْئاً آوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ أُلَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ اخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخْوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآيِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتَ آيْمَنْنُهُنَّ وَاتَّفِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ شَهِيداً ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَمَيِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى أَلنَّبِحَ ۗ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴿ إِنَّ أَلذِينَ يُوذُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي أَلدُّنْيِا وَالأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً ﴿ وَالذِينَ يُوذُونَ ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بَغَيْرِ مَا إَكْتَسَبُواْ فَفَدِ إِحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ﴿ يَآأَيُّهَا أَلنَّبِحَءُ فُل لِّآزْوَ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ أَلْمُومِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنِينَ أَنْ يُعْرَفِنَ قِلا يُوذَيْنَ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ وَصَفَ لَيْسِ لَّمْ يَنتَهِ إِلْمُنَاهِفُونَ وَالدِيسَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضَ وَالْمُرْجِهُونَ فِي إِلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ فُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَمَ إِلاَّ قَلِيلًا ﴿ مُنْ اللَّهِ وَالدِيسَ خَلَوْا مِن قَبْلٌ وَلَى تَجِدَ لِسُنَّةِ إِلاَّ قَلِيلًا ﴿ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ أَلسَّاعَةً تَكُونُ لِسُنَّةِ إِللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ مَن الْسُعِرِيسَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً ﴿ هَ خَلِدِيسَ فِيهَا أَبَداً لاَ يَجِدُونَ وَلِيناً وَلاَ نَصِيراً ﴿ هَ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا أَلرَّسُولاً ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا اللهَ وَخُمِرا اللهُ وَقَالُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَخُومُهُمْ فِي إِلْهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْعُنَا اللهُ وَاللهُ وَمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

﴿ بِسْمِ أِللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ • بِسْمِ أِللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

الْحَمْدُ لِلهِ الدِ لَهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الآرْضَ وَلَهُ أَلْحَمْدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ أَلْخَهُورٌ شَيَّكُمْ مَا يَلِجُ فِي الْلَارْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ أَلْغَهُورٌ شَيَّكُمْ مَا يَلِجُ فِي الْلَارْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُبُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ أَلْغَهُورٌ شَوَالَ ٱلدِينَ كَهَرُواْ لاَ تَاتِينَا ٱلسَّاعَةُ فَلْ بَلِي وَرَيِّ لَتَاتِينَنَّكُمْ عَلِمُ أَلْغَيْبٍ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الْارْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَحْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَبِ مُّيسٍ شَيْرِ فَي لِيَجْزِي ٱلْوَلْيِنَ ءَامَنُواْ وَعَيلُوا الْكَيْبُ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَحْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَبِ مِّيسٍ شَيْرِ فَي لِيَحْزِينَ ٱوْلَيْكَ لَهُمْ وَوَلاَ الدِينَ الوَثُواْ الْدِينَ الْوَلْيِنَ الوَلْيَلِ الْوَلْيِنَ الْوَلْيِكَ مِن رَّبِكَ هُو الْدَيْنَ الْوَلْيِكَ مِن وَلِكَ وَمَنُونَ بِالاَحْرَةِ فِي الْعَلْمَ الدِي مَا يَلِي اللهِ عَلَى مَا الْمَالِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بِهِمُ أَلاَرْضَ أَوْ نُسْفِطْ عَلَيْهِمْ كِسْمِاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ اللَّهِ فَالِكَ ءَلاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ ﴿ رَبِع ﴾ (ربع)

مع الرب 43 المعاملة وَلَفَدَ \_اتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ, وَالطَّيْرُ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ أَلْحَدِيدَ 🚌 أَنِ إعْمَلْ سَلِيغَلتِ وَفَدِّرْ فِي أَلسَّرْدٌ وَاعْمَلُواْ صَلِحاً آلِيِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلِسُلَيْمَل أُلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ أَلْفِطْرِ وَمِنَ أَنْجِيِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَّزِعْ مِنْهُمْ عَنَ آمْرِنَا نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ أَلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِهَانٍ كَالْجَوَابِ وَفُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ إعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُردٓ شُكْرآ وَفَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ أَلشَّكُورُ ﴿ قِلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ أَلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلاَّ دَآبَّةُ أَلاَرْضِ تَاكُلُ مِنسَاتَهُۥ قِلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ أِلْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَلْغَيْبَمَا لَبِثُواْ فِي أَلْعَذَابِ أَلْمُهِيرٍ ﴿ لَفَدْ كَانَ لِسَبَإِ هِ مَسَاكِنِهِمْ وَ ءَايَةٌ جَنَّتَالِ عَنْ يَّمِيلٍ وَشِمَالٍّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَبَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿ وَهُ مَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ أَلْعَرِمٌ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْسٍ ذَوَاتَىٰ اَكْلٍ خَمْطِ وَأَثْلِ وَشَعْءِ مِن سِدْرِ فَلِيلِ ﴿ قَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَهَرُواْ وَهَلْ يُجَازِينَ إِلاَّ أَنْكَهُورُ ١ فَيَ فَرَى ظَهِرَةً وَفَدَّرْنَا فِيهَا فُرى ظَهِرَةً وَفَدَّرْنَا فِيهَا فُرى ظَهِرَةً وَفَدَّرْنَا فِيهَا أُلسَّيْرٌ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً امِنِين ﴿ فَالُواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفِسَهُمْ قِجَعَلْنَاهُمُ وَأَحَادِيثَ وَمَزَّ فْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اللَّهِ فَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَلَفَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ وَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَ قَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ قِرِيفاً مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَكِ الاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُتُومِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ فَلُ الدَّعُواْ أَلدِينَ زَعَمْتُم مِّل دُولِ إِللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي إِلاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ وَلاَ تَنْفِعُ أَلشَّفِكَةُ عِنْدَهُ وَ إِلاَّ لِمَنَ آذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فِزِّعَ عَى فُلُوبِهِمْ فَالُواْ مَاذَا فَالَ رَبُّكُمْ فَالُواْ أَلْحَقَّ وَهُوَ أَلْعَلِيُّ أَلْكَبِيرٌ ﴿ حَرْب ﴾

فُلْ مَنْ يَّرْزُفُكُم مِّسَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ فُلِ إِللَّهُ وَإِنَّآ أَوِ اِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدىً آوْ فِي ضَلَلٍ مُّبِيسٍ ﴿ فُلِ لاَّ تُسْعَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا فُمَّ يَهْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ أَلْقِتَّاحُ الْعَلِيمُ اللهِ فَلَ آرُونِيَ أَلذِينَ أَلْحَفْتُم بِهِ مُشْرَكَآءَ كَلاًّ بَلْ هُوَ أَللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَآبَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرآ وَلَكِيرآ وَلَكِيَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ ﴿ فَل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لا ۖ تَسْتَلْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَفْدِمُونَ ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ كَبَرُواْ لَى نُّومِنَ بِهَاذَا أَنْفُرْءَانِ وَلاَ بِالذِك بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرِئَ إِذِ أَلظَّلِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ وَ إِلَىٰ بَعْضٍ أَلْفَوْلَ يَفُولُ أَلذِيلَ آسْتُضْعِهُواْ لِلذِيلَ آسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُومِنِيلَ ﴿ قَالَ أُلذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ لِلذِينَ آسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ إِنْهُدِي بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ وَفَالَ أَلذِينَ آسْتُضْعِهُواْ لِلذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ أَلْيْل وَالنَّهِارِ إِذْ تَامُرُونَنَآ أَن نَّكْهُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَاداً وَأَسَرُّواْ أَلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَواْ أَنْعَذَابَّ وَجَعَلْنَا ٱلآغْلَلَ فِي أَعْنَافِ إللهِينَ كَهَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ الاَّ فَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ ارْسِلْتُم بِهِ عَكِمِرُونَ ﴿ وَفَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَ لَا وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَّ ﴿ فُلِ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّرْفَ لِمَنْ يَتَشَاءُ وَيَفْدِرُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَّ ﴿ فَهُ وَمَآ أَمْوَ لَكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُم بِالتِي تُفَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفِنَي إِلاًّ مَنَ ـ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَا وْكَلِيكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفِلْتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَالذِينَ يَسْعَوْنَ هِجْ ءَايَلْتِنَا مُعَلِجِزِينَ الْوَلْمَيِكَ هِي أَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَلِ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَفْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنْهَفْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ أَلرً إِنِين اللهِ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَفُولُ لِلْمَلْمِيكَةِ أَهَآوُلآءِ ايَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ أُلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَّ ، قَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلاَ ضَرّاً وَنَفُولُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلَبَّارِ أَلِيَّ كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُ ٓ ءَايَلتُنَا بَيِّنَكِ فَالُواْ مَا هَلذَآ إِلاَّ رَجُلُّ يُرِيدُ أَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَفَالُواْ مَا هَلذَآ إِلاَّ إِبْكٌ مُّ فَتَرَىَّ وَفَالَ ٱلذِينَ كَقِرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ٓ إِنْ هَلَذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينَّ ﴿ وَمَآ ءَاتَيْنَاهُم مِّس كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ فَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ قَكَذَّبُواْرُسُلِمٌ قَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ عَ ﴿ (ربع)

فُلِ انَّمَآ أَعِظْكُم بِوَاحِدَةٍ آن تَفُومُواْ لِلهِ مَثْنِي وَفِرَادِي ثُمَّ تَتَقِكَّرُوّاْ مَا بِصَلحِيكُم مِّن جِنَّةٍ إنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدِّ ﴿ فُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنَ آجْرٍ فِهُوَ لَكُمْ ۚ وَإِنَّ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَى أُللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ شَهِيدٌ ﴿ فُلِ إِنَّ رَبِّي يَفْذِكُ بِالْحَقِّ عَلَّمُ أَلْغُيُوبٌ ﴿ فُلْ جَآءَ أَلْحَقُّ وَمَا يُبْدِكُ أَلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فُلِ إِن ضَلَلْتُ بَإِنَّمَآ أَضِلٌ عَلَىٰ نَهْسِے وَإِنِ إِهْتَدَيْتُ بَبِمَا يُوحِحَ إِلَىَّ رَبِّيَّ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ فَرِيبٌ ﴿ وَلَوْ تَرِئَ إِذْ بَزِعُواْ بَلاَ فَوْتَ وَالْحِذُواْ مِن مَّكَانٍ فَرِيبٍّ ﴿ وَفَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ء وَأَبِّيٰ لَهُمُ التَّنَا وَشُمِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَفَدْ كَقِرُواْ بِهِ عِن فَبْلَّ وَيَفْذِهُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فِعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن فَبْلَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّم مِّرِيبٍ ﴿ ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلَّ **عُلَّى اللَّهِ اللَّهِ أَلَّ اللَّهِ أَل**َّا الرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

إَنْحَمْدُ لِلهِ قِاطِرِ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ أَنْمَلَمْ عِصَةِ رُسُلًا اوْلِحَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنِي وَفُلَثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي أَنْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ ﴿ مَّا يَفْتَحِ أَللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ قِلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قِلاَ مُرْسِلَ لَهُ, مِنْ بَعْدِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ الذَّكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِيٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُفُكُم مِّنَ أُلسَّمَآءِ وَالأَرْضُ لَاۤ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ هُوَّ مَأَنِّي تُومَكُونَ ۞ وَإِنْ يُتُكَذِّبُوكَ مَفَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّس فَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ أَلْاَمُورٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ أَلْحَيَوٰةُ أَلدُّنْبِا ۖ وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ إِلْغَرُورُ ۞ إِنَّ أُلشَّيْطَالَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ آصْحَابِ إلسَّعِيرِ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ المَالَوُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلِهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل . قَرِءِاهُ حَسَناً قَإِلَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِك مَنْ يَّشَآءٌ قَلاَ تَذْهَبْ نَهْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَ'تٍ إِلَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ وَاللَّهُ أَلذِتَ أَرْسَلَ أُلرِّيَاحَ مَتُثِيرُ سَحَاباً مَسُفْنَكُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ مَأَحْيَيْنَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ كَذَالِكَ أُلنُّشُورٌ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ مَلِلِهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ۖ النَّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُۥ وَالذِينَ يَمْكُرُونَ أُلسَّيِّنَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ الْوَلْمِيكَ هُوَ يَبُورٌ ﴿ وَاللَّهُ خَلَفَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْهَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَأَ وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انتِي وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنفَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلاَّ فِي كِتَكِ ۗ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَمَا يَسْتَوِكَ إِلْبَحْرَ ان هَلْذَا عَذْبٌ فِرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ، وَهَلذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يُولِجُ النَّلَ هِي النَّهِارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ هِي النَّلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْفَمَرَّ كُلُّ يَجْرِك لِّلاجَلِ مُسَمَّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ أَلْمُلْكُ وَالذِيلَ تَدْعُولَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهِ مُعْوَا هُمُ لا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا إَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّيُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ ﴿ ﴿نصف﴾

والربع 3 من الربع 3 من يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ أَنتُمُ أَلْهُ فَرَآءُ إِلَى أُللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ أَلْغَنِيُّ أَلْحَمِيدٌ ﴿ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أُلَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخْرِي وَإِن تَدْعُ مُثْفَلَةٌ الَّىٰ حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَعْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبِيَّ إِنَّمَا تُنذِرُ أَلذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةٌ وَمَن تَزَجِّيٰ فَإِنَّمَا يَتَزَجِّيٰ لِنَهْسِهِّۦ وَإِلَى أُلَّهِ أَنْمَصِيرٌ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى أَلاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلاَ أَلظُّلْمَاتُ وَلاَ أَلنُّورُ ﴿ وَلاَ أَلْظِلُّ وَلاَ أَنْحَرُورٌ ﴿ وَمَا يَسْتَوِكَ إِلاَّحْيَاءُ وَلاَ أَلاَمُواتُ إِلَّ أَللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ وَمَاۤ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّل فِي إِلْهُ إِلَ اَنتَ إِلاَّ نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرآ وَنَذِيرآ وَنَذِيرآ وَإِن مِّنُ المَّةِ اللَّا خَلاَ فِيهَا نَذِير ۖ وَإِنْ يُتَكَدِّبُوكَ فَفَدْ كَذَّبَ أُلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ إِلْمُنِيرِ ﴿ ثُمَّ أَخَذَتُ الذِينَ كَهَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۚ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمْرَاتٍ مُّخْتَلِهاً اَلْوَانُهَا وَمِنَ أَلْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِكُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالآنْعَامِ مُخْتَلِكُ ٱلْوَانُهُ كَذَالِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أَنْعُلَمَ ٓ وَأَنَا أَلَّهَ عَزِيزٌ غَفُوزٌ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ يَتْلُونَ كِتَلَبَ أَلَّهِ وَأَفَامُواْ اْلصَّلَوٰةَ وَأَنْهَفُواْ مِمَّا رَزَفْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَمْنِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّى تَبُورَ ﴿ لِيُوقِيِّيَهُمُ وَالْجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّس بَصْلِيهِ ۚ إِنَّهُ, غَهُورٌ شَكُورٌ ﴿ فَهُ وَالذِحَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّفاً لِيّما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلذِينَ إَصْطَقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ - وَمِنْهُم مُّفْتَصِدٌّ وَمِنْهُمْ سَابِنٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ أِللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ أَلْكَبِيرٌ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ آسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا أَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَفَالُواْ أَنْحَمْدُ لِلهِ الذِحْ أَذْهَبَ عَنَّا أَنْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَهُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِلَا عَ أَحَلَّنَا دَارَ أَلْمُفَامَةِ مِن فَضْلِهِ علا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَهَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُفْضِىٰ عَلَيْهِمْ فِيَمُوتُواْ وَلاَ يُخَقَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَابِهَا كَذَابِهَا كَذَابِهَا كَذَابِهَا كَذَابِهَا كَذَابِهَا كَذَابِهَا كَذَابِهَا كَذَابِهَا لَعُرْتُ كُلَّ كَبُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ ٱلذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ أَلنَّذِيرٌ فَذُوفُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أِلصُّدُورِ ﴿ هُوَ أَلذِى جَعَلَكُمْ خَلَيبِت فِي أَلاَرْضِ قِمَل كَقِرَ قِعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلاَ يَزِيدُ أَلْكِاهِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ وَ إِلاَّ مَفْتآ وَلاَ يَزِيدُ أَلْكِاهِرِينَ كُفْرُهُمُ وَ إِلاَّ خَسَارآ ﴿ فَلَ آرَآيْتُمْ شَرَكَآءَكُمُ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَفُواْ مِنَ أَلاَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي أَلسَّمَاوَاتِ

أَمَ ـ اتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فِهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بَلِ إِنْ يَّعِدُ أَلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً الآّ غُرُوراً ﴿ ربع ﴾

اِنَّ أَللَّهَ يُمْسِكُ أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَيِن زَالَتَاۤ إِن آمْسَكَهُمَا مِن آحَدِ مِّن بَعْدِهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَهُورا أَنَّ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدِىٰ مِن اِحْدَى أَلاَمَم قَلَما جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ وَإِلاَّ نَهُورا أَنَ إِللَّهِ بَعْدَ إِلاَّ رَضِ وَمَكْرَ أُلسَّيِّع وَلاَ يَحِينُ أَلْمَكُو أُلسَّيِّع إِلاَّ بِأَهْلِهِ وَمَكْرَ أُلسَّيَ إِللَّه بَعْدُولُو اللَّي اللَّ مَعْوِيلًا ﴿ وَاللَّهُ لِينَ عَلَى اللَّه اللَّه اللَّهُ لِينَ عَلَيما أَللَّه وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوّةٌ وَمَا كَانَ أَلللَّهُ لِينَع مِن فَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةٌ وَمَا كَانَ أُلللَّهُ لِينَع مِن فَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوّةٌ وَمَا كَانَ أَلللَهُ لِينَع مِن فَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوّةٌ وَمَا كَانَ أَلللَهُ لِينَع مِن أَللَهُ وَلَا مِن الللَّهُ اللَّهُمُ وَلَا إِلللَّهُ اللَّهُ مُ وَلَا إِللَّهُ مُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّاسَ بِمَا حَسَرُ الللَّهِ عَلَى طَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَالْكِنُ لُو الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

يَسِ وَالْفُرْءَالِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ ﴿ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٣ لِتُندِرَ فَوْماً مَّا أُندِرَ ءَابَآؤُهُمْ مَهُمْ غَلِمِلُونَ ١ هُ لَهُ لَفَدْ حَقَّ أَلْفَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ مَهُمْ لاَ يُومِنُونَ ١ إِنَّا جَعَلْنَا فِيحَ أَعْنَافِهِمُ وَ أَعْلَلًا فِهِيَ إِلَى أَلاَذْفَانِ فِهُم مُّفْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدّاً وَمِنْ خَلْهِهِمْ سُدّاً مَأَغْشَيْنَاهُمْ مَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ وَآنَذَرْتَهُمْ وَأَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُومِنُونَ ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ إِنَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَلَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿ انَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتِي وَنَكْتُبُ مَا فَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَعْءِ آحْصَيْنَاهُ فِيحَ إِمَامِ مُّبِينِّ ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا آصْحَابَ أَلْفَرْيَةِ إِذْجَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذَ ٱرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ إِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَفَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ فَالُواْ مَاۤ أَنتُمُ ۚ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ أَلرَّحْمَٰلُ مِن شَعْءٍ إِن آنتُمُ ۚ إِلاَّ تَكْذِبُونَ ﴿ فَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْنَآ إِلاَّ أَنْبَلَغُ أَنْمُبِينَّ ۞ فَالْوَا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَيِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَاكُ آلِيمٌ ﴿ فَالُواْ طَنْبِرُكُم مَّعَكُمْ وَأَيِى ذُكِّرْتُم بَلَ آنتُمْ فَوْمٌ مُّسْرِ فُونَ ﴿ وَجَآءَ مِنَ ٱفْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعِيُّ فَالَ يَافَوْمِ إِنَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّبِعُواْ مَسَ لاَّ يَسْعَلُكُمُ وَ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ ١ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَآتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ وَالِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّےشَقَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنفِذُونَّ ﴿ إِنِّىَ إِذآ لَّهِے ضَلَلٍ مُّبِينَّ ﴿ اِنِّى ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ قَاسْمَعُونَّ ﴿ حزب ) فِيلَ آدْخُلِ أَلْجَنَّةَ فَالَ يَللَيْتَ فَوْمِع يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفِرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ﴿ حزب ﴾

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ فَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ، مِن جُندٍ مِّنَ أُلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتِ الاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً بَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ﴿ يَلْحَسْرَةً عَلَى أَلْعِبَادٌ مَا يَاتِيهِم مِّن رَّسُولٍ الآ كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمَ آهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّنَ أَلْفُرُونِ أَنَّهُمُ ۚ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَاكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُيُونِ ١ لِيَاكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمُ وَ أَهَلا يَشْكُرُونَ ﴿ سُبْحَلَ أَلذِ عَلَقَ أَلاَ زُوَ جَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الاَرْضُ وَمِنَ اَنْ فُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ أَلَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ أَلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِے لِمُسْتَفَرِّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَفْدِيرُ أَلْعَزِيزِ أَلْعَلِيمَّ ﴿ وَالْفَمَرُ فَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْغُرْجُونِ أَلْفَدِيمَّ ﴿ لاَ أَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ أَنْفَمَرَ وَلاَ أَنْيُلُ سَابِقُ أَننَّهِا رِّ وَكُلُّ فِي قِلَكِ يَسْبَحُونَّ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ وَ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتِهِمْ فِي أَلْفُلْكِ أَلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَفْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، مَا يَرْكَبُونَ ﴿ وَإِن نَّشَأُ نُغْرِفْهُمْ فِلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنفَذُونَ ﴿ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَنعاً اللَّي حِيلٌ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِنَّفُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْقِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ ۚ أَنْفِفُواْ مِمَّا رَزَفَكُمْ أَلَّهُ فَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ أَللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنَّ انتُمُ وَإِلاًّ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍّ ﴿ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلاَّصَيْحَةً وَاحِدَهً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَّ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُهِخَ هِمِ أَلصُّورِ قَإِذَا هُم مِّنَ أَلاَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ فَالُواْ يَاوَيْلَنَا مَلْ بَعَثَنَا مِن مَّرْفَدِنَا هَا ذَا مَا وَعَدَ أَلْرَّحْمَلُ وَصَدَقَ أَلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتِ الآ صَيْحَةَ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَّ ﴿ قَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاًّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَّ ﴿ إِلَّ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ أَلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَاكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلْلَ عَلَى أَلاَرَآبِكِ مُتَّكِءُونَّ ﴿ لَهُمْ ِهِيهَا قِلْكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿ سَلَمْ فَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٌ ﴿ وَامْتَلزُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ \* ﴿ (ربع) و الربع 2 الربع 2 المربع 1 المربع 2 المربع 2 المربع 2 المربع 45 المربع 2 المربع 2 المربع 2 المربع 2

أَلَمَ آعْهَدِ النَّكُمْ يَلْبَنِحَ ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ أَلشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَن الْعَبُدُونِيٓ هَلَاا صِرَاطُ مُّسْتَفِيمٌ اللهِ وَلَفَدَ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًا كَثِيراً آَبَلَمْ تَكُونُواْ تَعْفِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ أَلِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ا صَلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفِرُونَ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فِاسْتَبَفُواْ أَلصِّرَاطَ فِأَبِّي يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَلهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ قِمَا إَسْتَطَلعُواْ مُضِيّاً وَلاَ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نَّعَمِّرُهُ نَنكُسْهُ فِي الْخَلْقِ أَقِلاً تَعْفِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ أَلْشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَإِلاَّ ذِكْرٌ وَفُرْءَالٌ مُّبِينٌ ﴿ لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقّ أَلْفَوْلُ عَلَى أَلْكِاهِرِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّا خَلَفْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ آيْدِينَآ أَنْعَاماً فِهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ قِمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاهِعُ وَمَشَارِبُ أَقِلاَ يَشْكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَّ ﴿ فَلاَ يُحْزِنكَ فَوْلَهُمَّ ٓ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَرَ أَلِانسَلُ أَنَّا خَلَفْنَلهُ مِن نُطْقِةٍ قِإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْفَةُ, فَالَ مَنْ يُتْحِي أَلْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ فُلْ يُحْيِيهَا أَلذِكَ أَنشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْفٍ عَلِيمٌ ﴿ ۗ ۗ ۗ أُلذِے جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلآخْضَرِ نَاراً قِإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوفِدُونَّ ۞ أَوَ لَيْسَ ٱلذِے خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ بِفَادِرٍ عَلَىٰٓ أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُم بَلِيٰ وَهُوَ ٱلْخَلِّقُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُ وَ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً آنْ يَّفُولَ لَهُ وَكُلَّ مَيَكُونُ ﴿ قِسُبْحَلَ ٱلذِ عِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَعْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

## ﴿ يِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾

وَالصَّنَةِ اَنْ وَمِّا مَنْ اللَّهُ مَا الرَّاحِرَاتِ رَجْراً ﴿ وَاللَّالِيَاتِ ذِكْراً ﴿ اللَّ اللَّمَا اللَّ اللَّمَا اللَّمَا وَاللَّا اللَّمَا وَاللَّا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّهُ وَاللَّ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللَّهُ اللل

ع الربع 3 من الربع 3 آحْشُرُواْ أَلذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ إِللَّهِ فِاهْدُوهُمُ وَإِلَىٰ صِرَاطِ أِلْجَحِيمٌ وَفِهُوهُمُ وَإِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ مَالَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ ﴿ بَلْ هُمُ أَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ فَالُوٓا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَاتُونَنَا عَنِ إَلْيَمِينَ ﴿ فَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴿ مَا لَكُمْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴿

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَلِ بَلْ كُنتُمْ فَوْماً طَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا فَوْلَ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآبِيفُونَ ﴿ فَأَغْوَيْنَاكُمُ وَإِنَّا كُنَّا غَلوِيلَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِيدِ فِي أَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُولَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا فِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ أَللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَيَفُولُونَ أَيِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا

لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِيفُواْ أَلْعَذَابِ أَلاَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ

إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلاَّ عِبَادَ أَلَّهِ أَنْمُخْلَصِينَّ ﴿ أَوْلَمِيكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ فَوَاكِهُ وَهُم

مُّكْرَمُونَ ﴿ إِلَّهِ جَنَّاتِ أَلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَفَلِيلِين ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّ مَّعِيبٍ ﴿ بَيْضَآءَ

لَدَّةِ لِّلشَّارِبِينَ ﴿ لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ فَاصِرَاتُ أَلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ كَأَنَّهُنَّ لَكُو لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَالَ فَالِيلٌ مِّنْهُمُ وَ إِنِّ كَانَ لِي فَرِينٌ ﴿

يَفُولُ أَ.نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّفِينَ ﴿ أَ.ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ فَالَ هَلَ آنتُم مُّطَّلِعُونَ

﴿ وَاطَّلَعَ قِرِءِاهُ فِي سَوَآءِ أَلْجَحِيمُ ﴿ فَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ

أَلْمُحْضَرِينَّ ﴿ أَبَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴾ إِلاَّ مَوْتَتَنَا أَلاُولِيٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ أَلْهَوْزُ

اْلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَاذَا قِلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ۞ أَذَالِكَ خَيْرٌ نَّازُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّفُّومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةَ

لِلظَّالِمِينَ ﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَءُوسُ الشَّيَاطِينَ ﴿ مَإِنَّهُمْ

ءَلاَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى

أُلْجَحِيمِ ﴾ إِنَّهُمُ وَ أَلْهَوَا -ابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثِلرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ وَلَفَد ضَّلَّ فَبْلَهُمُ وَأَكْثَرُ

أَلاَوَّلِينَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلاَّ عِبَادَ أَللَّهِ

أَلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَفَدْ نَادِيْنَا نُوحٌ قَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ أَلْعَظِيمٌ ﴿ وَجَعَلْنَا

ذُرِّيَّتَهُ وهُمُ أَلْبَافِينَ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلاَخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي أَلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ

نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ﴿ رَبِعَ ا

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، لِإِبْرَاهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ, بِفَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ اذْ فَالَ لِّلَابِيهِ وَفَوْمِهِ، مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَيِهْكاً -الِهَةَ دُونَ أُللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ أَلْعَلْمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي أَلنُّجُومِ ﴿ فَفَالَ إِنِّي سَفِيمٌ ﴿ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَّ ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمْ فَفَالَ أَلاَ تَاكُلُونَ ﴿ مَالَكُمْ لاَ تَنطِفُونَ ﴿ قِرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِيسِ ﴿ قِأَفْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِقُونَ ﴿ فَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فَالُواْ إِبْنُواْ لَهُ بُنْيَاناً مَأَلْفُوهُ فِي إِلْجَحِيمِ ﴿ مَأَرَادُواْ بِهِ، كَيْداً مَجَعَلْنَاهُمُ الْاسْمَلِينَ ﴿ وَفَالَ إِنِّي ذَاهِبُ الِّي رَبِّي سَيَهْدِيلٌ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ أَلصَّالِحِيلٌ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٌ ﴿ وَكَالمَّا بَلَغَ مَعَهُ أَلسَّعْيَ فَالَ يَلبُنَيِّ إِنِّيَ أَرِى فِي أَلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ قِانظُرْ مَاذَا تَرِي فَالَ يَآأَبَتِ إِفْعَلْ مَا تُومَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَّا بِرِينَ ﴿ قَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّآإِبْرَاهِيمُ ﴿ فَدْ صَدَّفْتَ أُلرُّهُ بِأَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِكِ إِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ أَلْبَلَوُا أَلْمُبِينَ ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلاَخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَلَى نَبِيَّا مِّنَ أَلصَّالِحِينَ ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَلَى وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، مُبِينٌ ﴿ فَوَلَفَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَفَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ أِلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ أَلْغَالِبِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمَا أَلْكِتَابَ أَلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا أُلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَفِيمَ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُوسَلِينَ ﴿ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ٤ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ٤ أَلاَ تَتَّفُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ أَلْخَلِفِينَّ ﴿ أَلَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ الْآوَلِينَّ ﴿ وَكَذَّبُوهُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلاَّ عِبَادَ أَللَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَيْ ءَالِ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلاَّ عَجُوزاً فِي أَلْغَلِيرِينَ ﴿ فَمَّ دَمَّرْنَا أَلاَخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِالنَّلْ أَفِلا تَعْفِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَابَقَ إِلَى أَلْفُلْكِ أِلْمَشْحُونَ ﴿ فَهُ مَسَاهَمَ فَكَانَمِنَ أَلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْتَفَمَهُ أَلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ وَلَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ } إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ حزب ﴾

الربع 1 المربع 1 المربع المربع

قِنَهُذُنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَفِيمٌ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَغْطِيبٌ ﴿ وَأَنْسَلَنَهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْمِ اَوْ يَزِيدُونَ ﴾ فَعَامَنُوا فَمَنَّ عُنَهُمُ وَ إِلَىٰ حِيسٌ ﴾ فاستفيقهم أَلِرَبِّ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَفْنَا الْمَلْيِكَةَ إِنَانَا وَهُمْ شَهِدُونَ ﴾ أَلاَ إِنَّهُم مِّن اِفِكِهِمْ لَيَغُولُونَ ﴾ وَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ ﴾ أَصْطَبَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَينِينَ ﴾ مَا لَكُمْ مَن الْبَينِينَ ﴿ الْبَينِينَ ﴾ وَبَعْدُونَ ﴿ الله وَإِنَّهُمْ لَكُمْ لَلْهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ الله عَلَى الْبَينِينَ ﴿ مَنْ الله عَلَى الْبَينِينَ ﴾ وَعَمَلُوا بَهْنَهُ وَبَهُنَ أَلْهِ يَشَعُ وَلَا لَنَحْنُ الْمَيْعَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ الله عَلَى الله عَمَّا يَصِغُونَ ﴾ والأَعن الله عَمَّا يَصِغُونَ ﴾ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ وَالْ النَحْنُ السَّابُونَ ﴾ وَالْ النَحْنُ السَّابُونَ ﴾ وَالْ الله عَلَيْهِ بِعِنْتِنِينَ ﴾ والأَ مَن هُو صَالِ الله عَلَى الله وَيَا لَنَحْنُ السَّاجُونَ ﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُحْتِيمِ وَمَا عَنْهُمْ عَلَيْهِ بِعِنْتِنِينَ ﴾ وَالْمُنْ الله عَلَى الله وَيَا لَنَحْنُ السَّاجُونَ ﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُنْسَلِينَ ﴾ وَالْمُحْدُونَ ﴾ وَمَا عَنْهُمْ لَهُمْ اللهُمْ الله عُلَيْهِ مِنْتِنِينَ ﴿ وَالْمُحْدُونَ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهم الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْلُونَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَيْ الله وَالله وَلَيْ الله وَالله وَالله وَالله وَلَيْ الْمُعْلِونَ ﴾ وَالْمُحْدُولُ الله وَالْمُولُونَ ﴾ والْمُحْدُولُ وَلَى الله وَالله وَلَيْ الْعَلَيْمِينَ وَالْمُولُونَ وَالله وَلَهُ وَلَوْلُونَ الله وَلَهُ الْمُولُولُ وَلَيْ الله وَلَيْ الْمُولُولُونَ الله وَلَهُ الْمُولُولُونَ الله وَلَهُ الْمُولُولُ وَلَا الله وَلَهُ الْمُولُولُ وَلَى الْمُولُولُ وَلَا الله وَلَهُ الْمُولُولُ وَلَى الله وَلَا الْمُولُولُ وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الْمُولُولُ وَلَيْ اللهُمُ الله وَلُولُ الله وَلَا الل

﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمٍ ﴾

صَنَّ وَالْفُرْءَانِ ذِع اللِّحْرِ بَلِ الدِينَ حَقَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِفَانِ ﴿ حَمَ اَهْلَحْنَا مِن فَبْلِهِم مِن فَرْنِ فِمَنادَواْ وَلاَتَ عِينَ مَنَاصُ ﴾ وَعَجِبْوَاْ أَن جَآءَهُم مُنْدُرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْحَنهِرُونَ هَلَا اسْحِرٌ حَدَّابُ ﴾ الجعقل الآلِهة إِنْها وَاحِداً اللَّهَ عُجَابٌ ﴾ وانطلق النما مِنْهُمْ أَن إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَ يَحْمُ وَإِنَّ هَلَا لَشَعْ يُرَادُ ﴾ ما سَمِعْنَا بِهَا وَاحْدا اللَّهُ عُجَابٌ ﴾ وانطلق النما مِنْهُمْ وَأَن إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَ يَعْتَمُ وَإِنَّ هَلَا اللَّهُ يَرُادُ ﴾ ما سَمِعْنَا بِهَا لَا خِرَة إِنْ هَلَدَ إِلاَّ إَخْتِلَنُ ﴾ آن إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهُ يَعْمُ وَإِنَّ هَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللَ

وَهَلَ آتِيكَ نَبَوُا أَلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ أَلْمِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَقِزِعَ مِنْهُمْ فَالُواْ لاَ تَخَفُّ خَصْمَلِ بَغِيٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ أَلصِّرَاطِّ ﴿ إِلَّ هَلذَآ أَخِهِ لَهُ رِيسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِم نَعْجَةً وَاحِدَةً فَفَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِهِ فِي أَنْخِطَابٍ ﴿ قَالَ لَفَد ظَّلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهُ ء وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الآ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ المِن وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِّ وَفَلِيلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ٢ ﴿ فَعَمَرْنَا لَهُ وَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُنْهِ ي وَحُسْلَ مَعَابٍّ ﴿ يَلدَاوُ وَدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيهَةً فِي أَلا رُضِ فَاحْكُم بَيْنَ أُلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ إِنْهَوِي فِيُضِلَّكَ عَى سَبِيلِ إِللَّهِ إِلَّ ٱلذِينَ يَضِلُّونَ عَى سَبِيلِ إِللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِّ ﴿ وَمَا خَلَفْنَا ٱلسَّمَآءَ وَالآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَالِكَ ظَنَّ ٱلذِينَ كَهَرُوّاْ قِوَيْلٌ لِّلذِينَ كَقِرُواْ مِنَ أَلنِّارِ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّللِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي أَلاَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ أَلْمُتَّفِينَ كَالْفِجَّارِّ ﴿ كِتَابُ آنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَلتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اوْلُواْ أَلاَلْبَكِ ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَكَ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّاكُ ﴿ فَإِلَّا لَهُ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّامِنَاتُ أَلْجِيَادُ ﴿ فَهَالَ إِنِّيَ أَحْبَبْتُ حُبَّ أَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَهِقَ مَسْحاً بِالسُّوفِ وَالأَعْنَافِ ﴿ وَلَفَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَلْ وَأَلْفَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، جَسَداً فُمَّ أَنَابَ ﴿ فَالَ رَبِّ إغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لا يَنْبَغِي لِلْحَدِمِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِك بِأَمْرِهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيْلِطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُفَرَّنِينَ فِي أَلاَصْقِادٌ ﴿ هَلَذَا عَطَآوُنَا قِامْنُنَ آوَ آمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادِىٰ رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِيَ أَلشَّيْطَلُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴿ اللَّهِ الرَّحْضُ بِرِجْلِكَ هَلذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِى لِلأَوْلِي الْأَلْبَابِ ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ وَلاَ تَحْنَثُ اِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِراً يَعْمَ أَلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّاتٌ ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَاۤ إِبْرَ هِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ اوْلِي أِلاَيْدِكُ وَالاَبْصِلْرِ ﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى أَلدَّارِّ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ أَلْمُصْطَقِيْنَ أَلاَخْبِارِّ ۞ وَاذْكُرِ اسْمَلِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلآخْيارِ ﴿ هَلْذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّفِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ جَنَّاتِ عَدْرٍ مُّهَتَّحَةً لَّهُمُ أَلاَبْوَابُ ﴿ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِهَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ﴿ ﴿ نصف المَاكِهِ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِهَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ﴿ ﴿ نصف المَاكِنَا لَهُ مُا لَا نُوابُ ﴾

وَعِندَهُمْ فَلصِرَاتُ أَلطَّرْفِ أَتْرَاكُ ﴾ هَلذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ أَلْحِسَابٌ ﴾ إِنَّ هَلذَا لَرِزْفُنَا مَا لَهُ, مِن نَّجَادٌ ﴾ هَلذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا قَبِيسَ أَنْمِهَادُّ ﴿ هَلَذَا قِلْيَذُوفُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقُ ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ عَ أَزْوَاجُ ﴾ هَاذَا قَوْجٌ مُّفْتَحِمٌ مَّعَكُمٌ لاَ مَرْحَباً بِهِمُّ وإنَّهُمْ صَالُواْ أَلبَّارٌ ۞ فَالُواْ بَلَ آنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمُ وَأَنتُمْ فَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۚ قِبِيسَ ٱلْفَرَارُ ﴾ فَالُواْ رَبَّنَا مَن فَدَّمَ لَنَا هَلَذَا قِزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النِّارِّ ﴿ وَفَالُواْ مَا لَنَا لاَ نَرِئ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ أَلاَشْرِارَّ ﴿ أَتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيّاً آمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَلْرَ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَنٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النِّارِ ﴿ فُلِ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنِ إِلَهِ إِلاَّ أَللَّهُ أَنْوَاحِدُ أَنْفَهَّارٌ ﴿ رَبُّ أَللَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا أَنْعَزِيزُ أَنْغَقِّلر ﴿ فَلُهُ هُو نَبَوُّا عَظِيمٌ ﴾ آنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلِإَ أَلاَعْلِيَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ إِنْ يُوجِي إِلَىَّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْمَيِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَراً مِّس طِيسٍ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَهَخْتُ هِيهِ مِس رُّوحِي هَفَعُواْ لَهُۥ سَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ أَنْمَلَمْ بِكَةُ كُلُّهُمُ وَ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ إَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَنْجِاهِرِينَّ ﴿ فَالَ يَآإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَفْتَنِي مِن بَّارٍ وَخَلَفْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ فَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلدِّينٌ ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِحَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَالَ قِإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَفْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۚ ﴿ فَالَ قِبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمُ ٓ أَجْمَعِينَ ﴾ إلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَي فَالَ قِالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَفُولٌ لَّامْلَانَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِشّ تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَ أَجْمَعِينَّ ﴿ فَلْ مَآ أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِيِّهِينَّ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَّ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ, بَعْدَ حِينٍ ﴿ ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ • • • بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَلَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً النَّهِ فُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَاداً لِّيُضِلُّ عَسَبِيلِهِ عَ فُلْ تَمَتَّعْ بِكُهْرِكَ فَلِيلًا إنَّكَ مِنَ آصْحَكِ النِّارِّ ﴿ أَمَنْ هُوَ فَانِتُ ـانَآءَ أَلَيْل سَاجِداً وَفَآيِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلْ هَلْ يَسْتَوِى الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ أَلاَلْبَكِ ﴿ فَلْ يَاعِبَادِ إلاِّينَ ءَامَنُواْ إِنَّفُواْ رَبَّكُمْ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِلدُّنْيِا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَهِّي أَلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٌ ﴿ فَلِ إِنِّيَ الْمِرْتُ أَنَ آعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ وَالْمِرْتُ لِّآنَ آكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَّ ﴿ فُلِ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فُلِ أَلَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي قِاعْبُدُواْ مَا شِيئتُم مِن دُونِهِ وَ فُلِ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةَ ۗ أَلا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ أَلْمُبِينَ ﴿ لَهُم مِّس فَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ أَلْبَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلَّ ذَالِكَ يُخَوِّفُ أَللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَاعِبَادِ مَاتَّفُونِ ﴿ وَالذِينَ إَجْتَنَبُواْ الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى أَللَهِ لَهُمُ الْبُشْرِي فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ لَلْهُ مَا اللَّهِ لَهُمُ اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرِي فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ لَهُمُ اللَّهِ لَهُمُ اللَّهِ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ يَسْتَمِعُونَ أَنْفَوْلَ فِيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَيِكَ أَلذِينَ هَدِيهُمُ أَللَّهُ وَا وْلَيْكِ هُمُ وَ اوْلُواْ الْأَلْبَابِ ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ أَلْعَذَابٍ أَمَأَنتَ تُنفِذُ مَن فِي أَلبّنارَّ ﴿ لَا كِينَ إِنَّفَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن مَوْفِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَعْدَ أُللَّهِ لاَ يُخْلِفُ أَللَّهُ أَلْمِيعَادَّ ١ ﴿ فَي أَلَمْ تَرَ أَنَّ أُللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً فِسَلَكَهُ يَنَابِيعَ هِي أَلاَ رْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَزَرْعاً مُّخْتَلِهاً اَلْوَانُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيلهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُه وحُطَماً إِلَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرِىٰ لِلْاوْلِي الْالْبَابِ ﴿ أَهَمَ شَرَحَ أَلَّهُ صَدْرَهُ ولِلاسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّ رَّبِّهُ عَ فَوَيْلٌ لِّلْفَاسِيَةِ فُلُوبُهُم مِّ ذِكْرِ أَللَّهِ ٱوْكَبِيكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِيسٍ ﴿ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَلَ أَلْحَدِيثِ كِتَلِباً مُّتَشَلِبِهاً مَّثَانِيَّ تَفْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ أُلذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفُلُوبُهُمْ وَإِلَىٰ ذِكْرِ أِللَّهِ فَالْكِ هُدَى أُللَّهِ يَهْدِك بِهِ ء مَنْ يَّشَآءٌ وَمَنْ يُّضْلِلِ أَللَّهُ فِمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ إِلَيْ الْفَمَنْ يَّتَّفِي بِوَجْهِهِ عَلْمَ الْغَذَابِ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَفِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوفُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ كَذَّبَ ٱلدِينَ مِن فَبْلِهِمْ قِأَتِيلَهُمُ أَنْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ قَا فَاهُمُ أَللَّهُ أَلْخِزْىَ هِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِهَ وَلَعَذَابُ أَلاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَفَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ هِي هَلذَا أَلْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَرْءَاناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِے عِوَج لَّعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ﴿ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِّرَجُلَّ هَلْ يَسْتَويَسْ مَثَلًا ۚ إَلْحَمْدُ لِلهَّ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿ ﴿ حزب ﴾

الربع 1 الربع 1 المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة الرمر المحادة قِمَنَ اَظْلَمُ مِشْ كَذَبَ عَلَى أُللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوى لِلْكِاهِرِين ﴿ وَالذِي جَآءَ بِالصِّدْفِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ الْوَلْمِيكَ هُمُ أَلْمُتَّفُونَ ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاؤُا أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُكَبِّرَ أَلَّهُ عَنْهُمُ ۚ أَسُوَأَ ٱلذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمُ ۗ أَجْرَهُم بِأَحْسَ ِالذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ أَلَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالذِيلَ مِن دُونِهُۦ وَمَنْ يُضْلِلِ أَللَّهُ فِمَالَهُۥ مِنْ هَادٍّ وَمَنْ يَهْدِ أَللَّهُ فِمَا لَهُۥ مِىمُّضِلَّ آلَيْسَ أُلَّلَهُ بِعَزِيزٍ ذِك إِنتِفَامِ ﴿ وَلَيِس سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ اتِ وَالأرْضَ لَيَفُولُنَّ ٱللَّهُ فُلَ آهَرَآيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ إِنَ آرَادَنِيَ أُللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَلشِهَاتُ ضُرِّهِ ٤ أَوَ آرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ فُلْ حَسْبِيَ أُللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ فُلْ يَافَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَإِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيمٌ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ فَمَن إهْتَدِي فَلِنَهْسِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ إِنَّهُ يَتَوَقَّى أَلَانَهُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالتِي لَمْ تَمُتْ هِي مَنَامِهَا قَيْمُسِكُ أَلتِي فَضِي عَلَيْهَا أَنْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرِيْ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّي اللَّهِ فَالِكَ ءَلاَيَاتِ لِّفَوْمِ يَتَقَكَّرُونَ ﴿ أَمِ إِنَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُهَعَآءً فُلَ آوَلَوْ كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْفِلُونَ ﴿ فُل لِلَّهِ إِلشَّهَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُۥ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَّتْ فُلُوبُ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ألذِيلَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فُلِ إِللَّهُمَّ قِاطِرَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ عَلِمَ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ﴿ وَلَوَ آنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَ لاَ فِتَدَوْا بِهِ عِن سُوٓءِ أَنْعَذَابِ يَوْمَ أَنْفِيَامَةً وَبَدَا لَهُم مِّنَ أُللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ أَلِانسَلَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا فَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍّ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَذَ فَالَهَا أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ، وَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُمَا كَسَبُواْ وَالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـُولُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَّ هِي ذَالِكَ ءَلاَيَلتِ لِّفَوْمٍ يُومِنُونَ ﴿ فُلْ يَاعِبَادِىَ أَلذِينَ أَسْرَهُواْ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمْ لاَ تَفْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ يَغْفِرُ أَلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ أَلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ (بع )

وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوٓاْ أَحْسَلَ مَاۤ النزِلَ إِلَيْكُم مِّس رَّبِّكُم مِّس فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَفُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا قِرَّطْتُّ فِي جَنْبِ إِللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ أُلسَّاخِرِينَ ﴿ أَوْ تَفُولَ لَوَ آنَّ أُللَّهَ هَدِينِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّفِينَ ﴿ أَوْ تَفُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَ آنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلِيٰ فَدْ جَآءَتُكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكِاهِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْفِيامَةِ تَرَى ٱلذِينَ كَذَبُواْ عَلَى أَلَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ آلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِّلْمُتَكَبِّرِينَّ ﴿ وَيُنَجِّ إِللَّهُ الذِينَ إِتَّفَوْاْ بِمَهَا زَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ ألسُّوءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَعْءٍ وَكِيلَّ ﴿ لَّهُ مَفَالِيدُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَّ وَالذِيلَ كَهَرُواْ بِعَايَاتِ أِللَّهِ الْوَلْمِيكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ ﴿ فَلَ آهَغَيْرَ أُللَّهِ تَامُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهَا أَلْجَلِهِلُونَ ﴿ وَلَفَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلَذِينَ مِن فَبْلِكَ لَيِنَ آشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ إِللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ وَ الأَرْضُ جَمِيعاً فَبْضَتُهُ وَيُومَ أَلْفِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهُ و سُبْحَانَهُ و وَتَعَالِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَنُهِخَ هِمِ أَلَقُورِ قَصَعِقَ مَن هِمِ أَلسَّمَاوَاتِ وَمَن هِمِ أَلاَرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ أَللَّهُ ثُمَّ نُهِخَ هِيهِ الخُرِى قِإِذَا هُمْ فِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَفَتِ إِلاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِحَ بِالنَّبِيَّ بِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَهْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ أَلَذِينَ كَهَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً ۚ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوهَا فِيِّحَتَ آبْوَ بُهَا وَفَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَ ءَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا فَالُواْ بَلِي وَلَكِنْ حَفَّتْ كَلِمَةُ أَلْعَذَابِ عَلَى أَلْكِهِرِينَّ ﴿ فِيلَ آدْخُلُوٓاْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ قَبِيسَ مَثْوَى أَلْمُتَكِبِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ أَلْذِينَ إِتَّفَوْا رَبَّهُمُ وَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّىْ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتَ آبُوابُهَا وَفَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قِادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَفَالُواْ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِك صَدَفَنَا وَعْدَهُ، وَأَوْرَفَنَا أَلاَرْضَ نَتَبَوًّا مِنَ أَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَيغُمَ أَجْرُ الْعَلِمِلِينَ ﴿ وَتَرَى أَلْمَنْكَبِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَوْلِ أَنْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَفِيلَ أَنْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أِنْعَالَمِينَ ، فضي

## ﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

حِمْ تَنزِيلُ أَلْكِتَكِ مِنَ أُلَّهِ أَلْعَزِيزِ أَلْعَلِيمِ ﴿ غَاهِرِ أَلذَّنْكِ وَفَابِلِ أَلتَّوْبِ شَدِيدِ أَلْعِفَابِ ذِي أَلطُّوْلَ ۚ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوٓ إِلَيْهِ أَلْمَصِيرٌ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِيحَ ءَايَنتِ أَلَّهِ إِلاَّ أَلذِينَكَهَرُوا ۚ فَلاَ يَغْرُرُكَ تَفَلُّبُهُمْ فِي أَنْبِلَدَّ ﴿ كَنَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَالْآحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ المَّةِ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَلدَلُواْ بِالْبَلطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ أِلْحَقَّ فَأَخَذتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِفَابٍ ﴿ وَكَذَالِكَ حَفَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ عَلَى ألذِيلَ كَهَرُوٓا أَنَّهُمُ وَأَصْحَابُ النِّارِّ ﴿ الذِيلَ يَحْمِلُونَ أَلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْهِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُوأٌ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَعْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٢ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ أَلتِ وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنَ -ابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّائِهِمْ وَ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١ وَفِهِمُ أَلسَّيِّعَاتَّ وَمَن تَمِ أَلسَّيِّعَاتِ يَوْمَيِدٍ فَفَدْ رَحِمْتَهُۥ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَهَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّفْتِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَإِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى أَلِايمَٰنِ فَتَكْفُرُونَ ١ فَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا إَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا إَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ الَّىٰ خُرُوجِ مِّن سَبِيلِّ اللَّهِ فَالُواْ رَبَّنَا أَمْتَّنَا إَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ الَّىٰ خُرُوجِ مِّن سَبِيلِّ ا ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ أَللَّهُ وَحْدَهُ وَحَمَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ، تُومِنُوٓاْ فَالْحُكُمُ لِلهِ أَلْعَلِيِّ أَلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ أَلذِك يُرِيكُمُ وَ ءَايَلتِهِ ءَ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ رِزْفآ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ ﴿ بَادْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِيلَ لَهُ الدِّيلَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَامِرُونَ ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْفِي الرُّوحَ مِنَ آمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَ يَوْمَ أُلتَّلُقِ ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفِىٰ عَلَى أُللَّهِ مِنْهُمْ شَعْةٌ لِّمَنِ أَنْمُلْكُ أَنْيَوْمٌ لِلهِ أَنْوَاحِدِ أَنْفَهَّارِّ ﴿ أَنْيَوْمَ تُجْزِىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ أَلْيَوْمَ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ أَنْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ أَلاَزِهَةِ إِذِ أَنْفُلُوبُ لَدَى أَنْحَنَاجِرِ كَلْطِمِينَ هُ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَهِيعٍ يُطَاعُّ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِينَةَ ٱلاَعْيُنِ وَمَا تُخْهِمِ أَلصُّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَفْضِ بِالْحَقِّ وَالذِيلَ تَدْعُولَ مِن دُونِهِ عَلاَ يَفْضُولَ بِشَعْءٍ اللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴿ (دبع )

والزب 47 المحافظة الم أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلذِينَ كَانُواْ مِن فَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ وَأَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَءَاثَاراً هِي أَلاَرْضِ فِأَخَذَهُمُ أَلَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ وَّافٍّ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَهَرُواْ فِأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ وَفِي شَدِيدُ الْعِفَابِ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَاتِنَا وَسُلْطَكِ مُّبِيرٍ ﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَلَ وَفَارُونَ فَفَالُواْ سَلِحِرٌ كَذَّاتٌ ﴿ قَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا فَالُواْ الْفَتْلُوّاْ أَبْنَآءَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكِلِمِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَلَ ﴿ وَفَالَ هِرْعَوْنُ ذَرُونِجَ أَفْتُلْ مُوسِىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنْبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُنظهِرَ هِي أَلاَرْضِ أَلْهَسَادَ ﴿ وَفَالَ مُوسِيْ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّس كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُومِنُ بِيَوْمِ أَلْحِسَابِ ﴿ وَفَالَ رَجُلُ مُّومِنْ مِّسَ -الِ هِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَتَفْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَتَفُولَ رَبِّيَ أَللَّهُ وَفَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَّكُ كَاذِباً فِعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَتَكُ صَادِفاً يُصِبْكُم بَعْضُ أَلذِ كيعِدُكُم وَ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِ كَ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاتُ ﴿ يَنفَوْمِ لَكُمُ أَلْمُلْكُ أَلْيَوْمَ ظَلْهِرِينَ فِي أَلاَرْضِ فِمَنْ يَنصُرْنَا مِنْ بَأْسِ أَللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ الرِيكُمُ وَ إِلاًّ مَآ أَرِى وَمَآ أَهْدِيكُمُ وَ إِلاًّ سَبِيلَ أَلرَّشَادِّ ﴿ وَفَالَ أَلذِتْ ءَامَنَ يَلفَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ أَلاَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادُّ ﴾ وَيَافَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ أَلتَّنَادِ، ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادُّ ﴿ وَلَفَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن فَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ عَتَّى إِذَا هَلَكَ فُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ أَلَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا صَلَاكِكَ يُضِلُّ أَلَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِف مُّرْتَاكُ ﴿ أَلذِينَ يُجَدِلُونَ هِجَ ءَايَاتِ أَلَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَلٍ آتِيهُمْ كَبُرَ مَفْتاً عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلذِينَ ءَامَنُوُّا كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبِّارِّ ﴿ وَفَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَلُ إِبْسِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّيَ أَبْلُغُ الْمَسْبَابَ ﴾ أَسْبَابَ أَلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلْهِ مُوسِىٰ وَإِنِّي لَاَظْنُّهُۥ كَاذِبآ وَكَذَالِكَ زُيِّسَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ ، وَصَدَّ عَنِ أَلسَّبِيلٌ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍّ ﴿ وَفَالَ أَلذِتْ ءَامَنَ يَنفَوْمِ إِنَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلرَّشَادُّ عَنفَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ أِنْحَيَوْةُ أَلدُّنْبِا مَتَاعٌّ وَإِنَّ أَلاَخِرَةَ هِيَ دَارُ أَلْفَرِار ﴿ مَن عَمِلَ سَيِّيَّةَ فَلاَ يُجْزِئَ إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَن

عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوُ انبيلُ وَهُوَ مُومِنٌ فَا وْلَمْيِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ حزب اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَيَلفَوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ وَ إِلَى أُلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِحَ إِلَى أُلبَّارٌ ﴿ تَدْعُونَنِي لِلَّاكُمُ بِاللَّهِ وَالشُّوكَ بِهِ عَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَآ أَدْعُوكُمُ ۚ إِلَى أَلْعَزِيزِ أَلْغَجِّلِ ﴿ لَاَجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِحَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوَةٌ هِي الدُّنْيِا وَلاَ هِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى أُللَّهِ وَأَنَّ أَلْمُسْرِهِينَ هُمُوَ أَصْحَلْبُ أَلبَّارٍ ﴿ مَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَفُولُ لَكُمْ وَا بَقِوْضُ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ فَهُ فَوَفِيلَهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ أَنْعَذَابُّ ﴿ إِلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَنْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَآجُونَ مِي أَلَبَّارِ مِيَفُولُ أَلضُّعَمَّتُوا اللَّذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً مَهَلَ آنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّںَ أَلَبَّارِّ ﴿ فَالَ أَلَذِينَ إَسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ أَللَّهَ فَدْ حَكَمَ بَيْنَ أَلْعِبَادِّ ﴿ وَفَالَ ٱلذِينَ مِي ٱلنِّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ آدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَقِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ فَالْوَاْ أَوَلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ فَالُواْ بَلِيٰ فَالُواْ فَادْعُوَّاْ وَمَا دُعَنَوُّا الْبُهِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَلَّ ﴿ انَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ فِي أِنْحَيَوْةِ أِلدُّنْيِا وَيَوْمَ يَفُومُ الْآشْهَادُ ، وَهُمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ أَللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ أَلدِّارِّ ﴿ فَهُ وَلَفَدَ ـاتَيْنَا مُوسَى أَلْهُدِىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَلْكِتَكِ ﴿ هُدَىَ وَذِكْرِىٰ لِلْاوْلِي الْالْبَابِ ﴿ مَاصْبِر الَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْهِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالِابْكِرِ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ إِللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَالِ آبَيْهُمُ وَ إِن فِي صُدُورِهِمُ وَ إِلاَّ كِبْرُ مَّا هُم بِبَالِغِيهُ فِاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَخَلْنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى إِلاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَلاَ أَلْمُسِحَءٌ فَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ أَلسَّاعَةَ ءَلاَتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَّا وَلاَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يُومِنُونَ ﴿ وَفَالَ رَبُّكُمُ الدُّعُونِيمَ أَسْتَجِبْ لَكُمُّ وَإِنَّ ٱلذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْعِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ أَلذِي جَعَلَ لَكُمُ أَليْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ۚ إِلَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسُّ وَلَكِلَّ ٱكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَّ ﴿ فَالِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِينُ كُلِّ شَعْءٍ لاَّ إِلاَّهُ إِلاَّ هُوَّ فَأَنِّى تُوفِكُونَّ ﴿ كَذَالِكَ يُوقِكُ ٱلذِيرِكَانُوا بِتَايَاتِ إِللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَ صُوَرَكُمْ وَرَزَفَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ أَلْعَالَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ قِادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

فُلِ انِّے نُهِيتُ أَنَ آعْبُدَ ٱلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَالْمِرْتُ أَنُ اسْلِمَ لِرَبِّ إِلْعَالَمِينَّ هُوَ أَلذِى خَلَفَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْهَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَفَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَقِّي مِن فَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ هُوَأَلذِ يُحْيِ وَيُمِيتُ قِإِذَا فَضِينَ أَمْراً قِإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَكُنَّ قِيَكُونٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ إِللَّهِأَبِّي يُصْرَفُونَ ﴿ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ عَرْسُلَنَا فِسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ الْاَغْلَلُ فِي ٓ أَعْنَافِهِمْ وَالسَّلَسِلَّ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي إِلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي إِلنِّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ فِيلَ لَهُمْ وَأَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ فَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُ لَ نَحُل نَّدْعُواْ مِن فَبْلُ شَيْئآ كَذَالِكَ يُضِلُّ اللّهُ الْكِلهِ بِين ﴿ فَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَهْرَحُونَ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَّ ﴿ آَدْخُلُوۤاْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَللِدِينَ فِيهَا ۚ قَبِيسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلذِك نَعِدُهُمْ وَ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن فَبْلِكَ مِنْهُم مَّن فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَفْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنْ يَّاتِيَ بِئَايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ أِللَّهِ فَإِذَا جَآءَ امْرُ أَللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْمُبْطِلُونَّ ﴿ لَهُ أَللَّهُ أَللْهُ أَلذِك جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمُ وَ اَيَلِتِهِ ٤ مَأَى ءَايَلتِ إِللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَمَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ قِيَنظَرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ فُوَّةً وَءَاثَاراً هِي أِلاَرْضِ قِمَآ أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ قَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ قِرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ أَلْعِلْم وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ قَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا فَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ ﴿ قِلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ أُللَّهِ إلتي فَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَنْكَافِرُونَ ﴿

﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾ • بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾

جمَّ تَنزِيلٌ مِّنَ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴿ كِتَنبُ فِصِّلَتَ -ايَنتُهُ فُرْءَاناً عَرَبِيّاً لِّفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيراً وَنَذِيراً فَلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَفْرٌ وَمِلُ بَيْنِنَا وَمُعْرَضَ أَكْمُ مُ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ وَفَالُواْ فُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَفْرٌ وَمِلُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ قِاعْمَلِ إنَّنَا عَلِمِلُونَ ﴿ فَلُ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوجِئَ إِلَى اَنَّمَاۤ إِلَهُكُمُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاسْتَغْمِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ ألذينَ لا يُوتُونَ ألزَّكُوةً وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَلْمِرُونَ ﴾ إلَّ ألذينَ وَالْذِينَ وَالْذِينَ وَالْمَالِحَاتِ لَهُمُ وَالْمُرْوِينَ ﴾ إلا يُوتُونَ ألزَّكُوةً وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَلْمِرُونَ ﴾ إلَّ ألذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ لَهُمُ وَأَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ (نصف)

فُلَ آيِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالذِك خَلَقَ أَلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَ أَندَاداً قَالِكَ رَبُّ أَلْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن قَوْفِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَفَدَّرَ فِيهَآ أَفْوَاتَهَا فِح أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآيِلِيلَ ﴿ ثُمَّ اسْتَوِي إِلَى أُلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَفَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ إِيتِيَا طَوْعاً آوْ كَرْها ۗ فَالَتَآ أَتَيْنَا طَآيِعِينَ ﴿ فَضِيلِهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِيٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ آمْرَهَا ۗ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيِا بِمَصَابِيحَ ۗ وَحِفْظآ ذَالِكَ تَفْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ قَالَ آعْرَضُواْ قِفُلَ آنذَرْتُكُمْ صَلِعِفَةً مِّثْلَ صَلِعِفَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﷺ إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْسِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْهِهِمُ وَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ أُللَّهُ فَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَّانزَلَ مَلْيِكَةً قِإِنَّا بِمَآ الرّسِلْتُم بِهِ ع كَ هِرُونَ ﴿ مَا مَادٌ مَا سُتَكْبَرُواْ فِي الْآرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَفَالُواْ مَنَ آشَدُّ مِنَّا فُوَّةً آوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّ أَللَّهَ أَلذِك خَلَفَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَكَانُواْ بِئَايَلِتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنُذِيفَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي أِلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزِىٰ وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فِهَدَيْنَاهُمْ فِاسْتَحَبُّواْ أَلْعَمِىٰ عَلَى أَلْهُدِىٰ فِأَخَذَتْهُمْ صَلِعِفَةُ أَلْعَذَابِ أَلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَآءَ أَللَّهِ إِلَى أُلبَّارِ فِهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّنَى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَفَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا فَالُوٓا أَنطَفَنَا أَللَّهُ أَلذِ ٓ أَنطَق كُلَّ شَعْءٍ وَهُوَ خَلَفَكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَتَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَاكِم ظَنَنتُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ أَلذِ عَظَنَتُم بِرَبِّكُمْ وَأَرْدِيكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ فَإِنْ يَّصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوى لَّهُمْ وَإِنْ يَّسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾ (ربع

وَفَيَّضْنَا لَهُمْ فُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ أَلْفَوْلُ فِحِ الْمَمِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ ﴿ وَفَالَ ٱلذِينَ كَهَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْفُرْءَالِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَّ ﴿ فَلَنُذِيفَنَّ ٱلذِينَ كَقِرُواْ عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَأَسْوَأَ ٱلذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ أَللَّهِ إِلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ أَلْخُلْدٌ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِعَايَلتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَالِانسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ أَلاَسْقِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ فَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ إَسْتَفَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ أَلِتِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَآوُكُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْبِا وَفِي أَلاَخِرَةٍ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِحَ أَنْهُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ نُزُلَّا مِّنْ غَهُورٍ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَنَ آحْسَنُ فَوْلًا مِّسَّ دَعَآ إِلَى أُلَّهِ وَعَمِلَ صَلِحاً وَفَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَّ ﴿ وَلاَ تَسْتَوِى إِلْحَسَنَةُ وَلاَ ٱلسَّيِّيَّةَ ۚ إِدْفِعْ بِالتِي هِيَ أَحْسَلُ قِإِذَا أَلذِك بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَّوَةٌ كَأَنَّهُ، وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَفِّيْهَاۤ إِلاَّ أَلذِينَ صَبَرُواٛۤ وَمَا يُلَفِّيْهَاۤ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطَلِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ -ايَلْتِهِ أِلْيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْفَمَرِّ وَاسْجُدُواْ لِلهِ أِلذِے خَلَفَهُنَّ إِن كُنتُمُ رِيْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۗ ١ ﴿ فَهُ هَإِنِ إِسْتَكْبَرُواْ قِالذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالنَّلِ وَالنَّهِارِ وَهُمْ لاَ يَسْخَمُونَ ﴿ وَمِنَ - ايَاتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلأرْضَ خَاشِعَةً مَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ إِهْتَزَّتْ وَرَبَتِّ إِنَّ ٱلذِحَ أَحْبِاهَا لَمُحْي إَنْمَوْتِيٌّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلذِيلَ يُلْحِدُونَ فِيحَ ءَايَلِتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَمَن يُلْفِيٰ فِي أَلبَّارِ خَيْرُ آم مَّن يَّاتِح ءَامِناً يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ إعْمَلُواْ مَا شِيعْتُمَّ وِإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَهَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَكِ عَزِيزٌ ﴿ لاَّ يَاتِيهِ أَلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْهِهِ - تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَّا يُفَالُ لَكَ إِلاَّ مَا فَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن فَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِفَابٍ آلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ فُرْءَاناً آعْجَمِيّاً لَّفَالُواْ لَوْلا فِصِّلَتَ ايَاتُهُۥ ءَآعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ فُلْ هُوَ لِلذِيلَ ءَامَنُواْ هُديّ وَشِهَآةٌ وَالذِيلَ لاَ يُومِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى الْوَلْيِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أُنْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً قِلِنَهْسِهُ ء وَمَن آسَاءَ قِعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدَ ﴿ حزب اللَّهِ عَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدَ ﴿ حزب اللَّهِ عَمِلَ صَالِحاً قِلْهُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدَ ﴿ حزب اللَّهُ عَلَيْهَا وَمُا رَبُّكَ بِطَلَّمُ اللَّهِ عِلْمَا لَا عَبِيدًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللّ

جمّ عَسَقَ كَذَلِكَ يُوحِ إِلَيْكَ وَإِلَى أُلدِينَ مِن فَبْلِكَ أُللّهُ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ ﴿ لَهُ مَا فِي إِلسَّمَاوَاتُ يَتَمَطَّرُنَ مِن مَوْفِهِنَّ وَالْمَلْيِكَةُ يُسَبِّحُونَ وَمَا فِي إِلاَّرْضِ وَهُو أَلْعَلِيمٌ ﴿ فَي يَكَادُ أَلسَّمَوَاتُ يَتَمَطَّرُنَ مِن مَوْفِهِنَّ وَالْمَلْيَكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي إِلاَرْضِ أَلاَ إِنَّ أُللّهَ هُو أَنْعَفُورُ أَلرَّحِيمٌ ﴿ وَالدِينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِكِ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي إِلاَرْضِ أَلاَ إِنَّ أَللّهَ هُو أَنْعَفُورُ أَلرَّحِيمٌ ﴿ وَالدِينَ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِكِ اللّهُ أَوْلِينَا إِلنّا عَرَبِينًا لِتُنْعَدُوا أَلْوَالْ وَلَيْكُ أَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فُرْءَاناً عَرَبِينًا لِتُنْدِرَ اللّهُ أَوْلَا لَيْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فُرْءَاناً عَرَبِينًا لِينَا لِينَا لِينَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٌ ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فُرْءَاناً عَرَبِينًا لِتُنْدِرَ اللّهُ فَلَى اللّهُ مِن وَلَي اللّهُ عَلَيْهُمْ لَا رَيْبَ فِيهُ قِرِيقٌ فِي إِلْجَنّا قَ وَقَرِيقٌ فِي إِللّهُ عَلَيْهُمْ لَا وَلَنْ مَنْ حَوْلَهُا وَتُنذِرَ يَوْمَ أَلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهٌ قِرِيقٌ فِي إِلْحَنَا إِلْحَيْلُونَ فَمَن حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ أَلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهٌ قِرِيقٌ فِي إِلْجَنَّةٌ وَقِرِيقٌ فِي إِلللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ مُولِكُونُ الللّهُ عَلَيْهُ مُ الللّهُ وَمَن حَوْلَهُا وَتُنذِرَ يَوْمَ أَلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهٌ قِي لِي قِي إِلْكُونُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُ الللّهُ الللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ال

﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾

الْبَصِيرُ ١ لَهُ مَفَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ ۖ إِنَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللَّهُ مَا لَكُ لَ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللهِ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

شَرَعَ لَكُم مِّنَ أُلدِّينِ مَا وَصِّيٰ بِهِ عُنُوحاً وَالذِحْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَ هِيمَ وَمُوسِيٰ وَعِيسِينَ أَنَ آفِيمُواْ أَلدِّينَ وَلاَ تَتَهَرَّفُواْ فِيهِ كَبْرَ عَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ وَ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِح إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِتَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَهَرَّفُوٓاْ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْيَأُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَّفَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ أَلذِينَ اورِثُوا أَلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَهِي شَكِّ مِيْنُهُ مُرِيبٍ ﴿ قَلِلَالِكَ قِادْعُ وَاسْتَفِمْ كَمَاۤ الْمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَهُمْ وَفُلَ ـ امَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍ وَالْمِرْتُ لِّلاعْدِلَ بَيْنَكُمُّ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَالذِيلَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا آسْتُجِيبَ لَهُ وَجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ أَلذِحْ أَنزَلَ أَنْكِتَكِ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ فَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِهَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْعِفُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أُلْحَقُّ أَلَّا إِنَّ ألذِينَ يُمَارُونَ فِي أِلسَّاعَةِ لَهِ ضَلَلِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءٌ وَهُوَ ٱلْفَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ مَن كَالَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ بِهِ حَرْثِهِ، وَمَل كَالَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيِا نُوتِهِ، مِنْهَا وَمَا لَهُ بِهِ الآخِرَةِ مِل نَّصِيبٍ ﴿ آمْ لَهُمْ شُرَكَ وَا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ أَلدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لاَ كَلِمَةُ الْقَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِفِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَافِعٌ بِهِمُّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ إِلْجَنَّاتِّ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ أَنْكَبِيرٌ ﴿ ذَالِكَ ٱلذِك يُبَشِّرُ أَلَّهُ عِبَادَهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِّ فُل لا ۖ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً الاَّ ٱلْمَوَدَّةَ هِمِ ٱلْفُرْبِيُّ وَمَنْ يَّفْتَرِفْ حَسَنَةَ نَّزِدْ لَهُ هِيهَا حُسْناً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ شَكُورٌ شَكُورٌ شَكُولُ عِنْ الْمُعْ الْمُعْرِي عَلَى أُللَّهِ كَذِبآ قَإِنْ يَّشَإِ أِللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ فَلْبِكَ وَيَمْحُ أَللَّهُ أَلْبَاطِلَ وَيُحِقّ أَلْحَقّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلَىٰ فَلْبِكَ وَيَمْحُ أَللَّهُ أَلْبَاطِلَ وَيُحِقّ أَلْحَقّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ إلصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ أَلذِك يَفْبَلُ أَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُواْ عَنِ إِلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَامِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ فَ فَالْكَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلَوْ بَسَطَ أَلَّهُ أَلِرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوْا فِي إِلاَرْضَّ وَلَكِن يُّنَزِّلْ بِفَدَرِ مَّا يَشَآءٌ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ - خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ وَهُوَ أَلذِك يُنَرِّلُ أَلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ وَهُوَ أَلْوَلِيُّ أَلْحَمِيدٌ ﴿ وَمِنَ ـايَلْتِهِ عَلْقُ أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٌ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ وَإِذَا يَشَآءُ فَدِيرٌ ﴿ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَلَ كَثِيرٍ ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي أَلاَرْضِ وَمَا لَكُم مِّل دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ وَمِنَ -ايَلِتِهِ أَلْجَوَارِ عِهِ أَلْبَحْرِ كَالاَعْلَمْ إِنْ يَّشَأْ يُسْكِي أَلرِّيَاحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ أَوْ يُوبِفْهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَى كَثِيرٍ ﴿ وَيَعْلَمُ أَلْذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي ءَايَلِتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيضٍ ﴿ فَمَآ الوّتِيتُم مِّن شَوْءٍ فَمَتَكُ أَلْحَيَوْةِ إلدُّنْيِآ وَمَا عِندَ أُلَّهِ خَيْرٌ وَأَبْفِيٰ لِلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴿ وَالذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ أَلِاثْمِ وَالْهَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْهِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَفَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنهِفُونَ ﴿ وَالذِيلَ إِذَآ أَصَابَهُمُ أَلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَاوُاْ سَيِّيَةٍ سَيِّيَةٌ مِّثْلُهَا قِمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ قِأَجْرُهُ وَعَلَى أُللَّهِ إِنَّهُ ولا يُحِبُّ الظَّلِمِين ﴿ وَلَمَنِ إِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَلَى أُللَّهِ إِنَّهُ ولا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ إِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَلَى قَالُهُ عَلَيْهِم مِّس سَبِيلَ ﴾ أنَّمَا ألسَّبِيلُ عَلَى ألذِيلَ يَظْلِمُولَ ألنَّاسَ وَيَبْغُولَ فِي أِلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقَّ اوْتَهَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ وَلَمَ صَبَرَ وَغَقِرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ أَلْأَمُورٌ ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ أَللَّهُ قِمَا لَهُ مِنْ وَّلِيِّ مِّنْ بَعْدِهُ -وَتَرَى أَلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ أَنْعَذَابَ يَفُولُونَ هَلِ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلِّ ، وَتَرِيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ أَلذُّكِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَهِيٌّ وَفَالَ أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَلْخَاسِرِينَ أَلذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْهُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةً أَلَا إِنَّ أَلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّفِيمٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ آوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ أُللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ إِللَّهُ فِمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ إِسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِن أَللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَلٍ يَوْمَبِيذٍ وَمَا لَكُم مِّ نَّكِيرٍ ﴿ فَإِن آعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ أَلْبَلَغُ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَفْنَا أَلِانسَلَ مِنَّا رَحْمَةً مِرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّيَّةٌ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ مَإِنَّ أَلِانسَلَ كَبُورٌ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَ اِن وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ أَلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَفِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ فَدِير ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا

لازب 49 المحالة الم

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ آنْ يُتَكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلاَّ وَحْياً آوْ مِنْ وَّرَآءِ هُ حِجَابٍ آوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِ بِإِذْنِهِ ع مَا يَشَآءُ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنَ آمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِك مَا أَنْكِتَكِ وَلاَ أَلِا يمَنُ وَلَكِ جَعَلْنَهُ نُوراً نَّهْدِ عِبِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِ قَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَفِيمِ ﴿ صِرَاطِ إِللَّهِ إلذِ كَ لَهُ مَا فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ ۖ أَلاَ إِلَى أَللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُوزُ ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ • بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

حِمْ وَالْكِتَابِ أَلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ فُرْءَ اناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ وِجِ أُمِّ أَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ١ آَفِنَضْرِبُ عَنكُمُ أَلذِّكْرَ صَفْحاً إِن كُنتُمْ فَوْماً مُّسْرِفِينَ ﴿ وَكَمَ ارْسَلْنَا مِن نَّبِحَءِ فِي أَلاَوَّلِينَ ١ وَمَا يَاتِيهِم مِّن نَّبِحَءِ الاَّكَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَّ ١ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشَأَّ وَمَضِىٰ مَثَلُ الْاوَّلِيلَ ١ وَلَيِل سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَفُولُنَّ خَلَفَهُنَّ أَلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ أَلذِى جَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ مِهَاداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ ۞ وَالذِى نَزَّلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً بِفَدرٍ مَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَالذِى خَلَقَ أُلاَزْوَ ﴿ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنْفِلْكِ وَالآنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوْداْ عَلَىٰ ظَهُورِهِ عَثْما تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا إَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَفُولُواْ سُبْحَلَ أَلذِك سَخَّرَ لَنَا هَلذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنفَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءاً إِنَّ أَلِانسَلَ لَكَهُورٌ مُّبِيلٌ ﴿ آمِ إِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُنُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُم بِالْبَنِيلَ ﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَلِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ, مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ آوَ مَنْ يَّنشَوُا فِي أَنْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي أَنْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيلٌ ﴿ وَجَعَلُواْ أَنْمَلَيِكَةَ أَلذِيلَ هُمْ عِندَ أُلرَّحْمَٰلِ إِنَكْأً آشْهِدُواْ خَلْفَهُمُّ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَفَالُواْ لَوْ شَآءَ أُلرَّحْمَلُ مَا عَبَدْنَكُهُمُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٌ إِنْ هُمُ وَ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿ أَمَ -اتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِّن فَبْلِهِ ، فَهُم بِهِ ، مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ فَالْوَاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ المَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثِلرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ هِـ فَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إلاَّ فَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ المَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِلرِهِم مُّفْتَدُونَ ٢٠٠٠ ﴿ حزب ﴿

والزب 50 ) المنطقة الم

فَلَ آوَلَوْ جِيئْتُكُم بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ فَالْوَاْ إِنَّا بِمَآ الرّْسِلْتُم بِهِ، كَاهِرُونَ ﴿ قَانتَفَمْنَا مِنْهُمْ قِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلَّابِيهِ وَفَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآةٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلاَّ أَلذِك قِطَرَنِي قِإِنَّهُ, سَيَهْدِينِّ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَافِيَةً فِي عَفِيهِ ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَــُولُآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ أَلْحَقُ وَرَسُولٌ مُّبِينَّ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ أَلْحَقُّ فَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَلِمُونَ ﴿ وَفَالُواْ لَوْلاَ نُزَّلَ هَلذَا أَلْفُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ أَلْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ آهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ اللُّنْيِا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّآ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَّكُونَ أُلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفِرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُفُعاً مِّس فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ وَلِبُيُوتِهِمُ ۚ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِءُونَ ۞ وَزُخْرُهاۚ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيِاۗ وَالاَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّفِينَ ﴿ وَمَنْ يَّعْشُ عَى ذِكْرِ أَلرَّحْمَلِ نُفَيِّضْ لَهُ، شَيْطَنناً فِهُوَ لَهُ، فَرِينَّ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ أَلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَّ ﴿ حَتَّنَى إِذَا جَآءَانَا فَالَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِفَيْنِ قِيِيسَ ٱلْفَرِينَ ﴿ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِكَ أَلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍّ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَفِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَنَّكَ أَلذِكَ وَعَدْنَاهُمْ قِإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ﴿ هُ هِ اسْتَمْسِكْ بِالذِحَ الوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَفِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ, لَذِكْرٌ لَّكَ ا وَلِفَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ وَسْتَلْ مَنَ آرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ ۚ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ إِلرَّحْمَلِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَلِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ، فَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَلِتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿ وَمَانُرِيهِم مِّنَ ـايَةٍ الآَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنُ اخْتِهَا ۗ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وَفَالُوا يَتَأَيُّهَ أَلسَّاحِرُ ا دْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَّ ﴿ قَلَمَّا كَشَهْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادِىٰ فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِهِ عَالَ يَلفَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ أَلاَنْهَارُ تَجْرِے مِن تَحْتِيَّ أَمَلاَ تُبْصِرُونَ ﴿ أَمَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَلَذَا ٱلذِك هُوَ مَهِينٌ ﴿ وَلاَ يَكَادُ يُبِيلُ ﴿ فَلَوْلَا ٱلْفِي عَلَيْهِ أَسَلُورَةٌ مِّس ذَهَبِ آوْ جَآءَ مَعَهُ أَلْمَلْمَيِكَةُ مُفْتَرِنِينَ ﴿ وَاسْتَخَفَّ فَوْمَهُ وَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فَاسِفِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا إَنتَفَمْنَا مِنْهُمْ ڢَأَغْرَفْنَاهُمُو أَجْمَعِينَ ﴿ مَجَعَلْنَاهُمْ سَلَمَا وَمَثَلًا لِّلاَخِرِينَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ إَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَّ ﴿ وَفَالُوٓاْ ءَا لِهَتُنَا خَيْرٌ آمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًا ۖ بَلْ هُمْ فَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدُ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيمَ إِسْرَآءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّ لَلْبِكَةً فِي أَلاَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ, لَعِلْمٌ لِّللَّاعَةِ قِلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَاطُ مُّسْتَفِيمٌ ﴿ وَلاَ يَصُدَّنَّكُمُ أَلشَّيْطَلُ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِيلٌ ﴿ ﴿ اللهِ ﴿ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَلَمَّا جَآءَ عِيسِىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَالَ فَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِابَيِّنَ لَكُم بَعْضَ أَلذِك تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّفُواْأُللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَفِيمٌ ﴿ فَاخْتَلَفَ أَلاَّحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ آلِيمٍ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَلسَّاعَةَ أَن تَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ ٱلاَخِلاَّءُ يَوْمَبِيدٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ الاَّ أَلْمُتَّفِيلَ ﴾ يَعِبَادِك لاَ خَوْفُ عَلَيْكُمُ أَلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ أَلذِيلَ ءَامَنُواْ بِعَايَلتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ، وَخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ، يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ إْلاَنفُسُ وَتَلَدُّ اْلاَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ أَلْجَنَّةُ التِّحَ الورِفْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَلِكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِلْدُونَّ ﴿ لاَ يُهَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ أَلظَّلِمِينَّ ﴿ وَنَادَوْاْ يَلمَلِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ فَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَّ ﴿ لَفَدْ جِيءُنَكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَّ ﴿ أَمْ آَبْرَمُوٓاْ أَمْرآ قِإِنَّا مُبْرِمُونَّ ﴿ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوِلِهُم بَلِيٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فُلِ إِن كَانَ لِلرَّحْمَلِ وَلَدُّ هَأَنَآ أَوَّلُ أَلْعَلِيدِينَّ ﴿ سُبْحَلَ رَبِّ إِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ إِلْعَرْشِ عَمَّا يَصِهُونَّ ﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ الذِے يُوعَدُونَّ ﴿ وَهُو ٱلذِے فِي السَّمَآءِ اللَّهُ وَفِي الأرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلذِك لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَعِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وَلاَ يَمْلِكُ أَلذِيلَ يَدْعُولَ مِن دُونِهِ أِلشَّقِاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَفَهُمْ لَيَفُولُنَّ أَلَّلَهُ فَأَبِّي يُوفِكُونَ ﴿ وَفِيلَهُ لِيَرَبِّ إِنَّ هَـٰٓ وَلَآءِ فَوْمٌ لاَّ يُومِنُونَ ﴿ فَاصْفِحْ عَنْهُمْ وَفُلْ سَلَمَ ۚ فِسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿

﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَانِ أُلرَّحِيمِ ﴾

جيّم وَالْكِتَبِ الْمُبِيسِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُّبَرَكَةِ إِنَّا حُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُهْرَفُ حُلُّ أَمْرِحَكِيمٍ ﴿ آمْراً مِن عِندِنَا إِنَّا حُنّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَحَمةً مِّس رَبِّكُمْ أَلَّا لِمَنْ الْعَلِيمُ ﴿ وَرَبُّ ءَابَآبِكُم أَلاَوْلِينَ ﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾ إلى حُنتُم مُّوفِنِينَ ﴿ لَا إِنَّهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُم أَلاَوْلِينَ ﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾ فارتَّ عَذَابُ الِيم ﴿ وَرَبُّ ءَابَآبِكُم أَلاَوْلِينَ ﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾ فارتَّ فَي مَن الله وَلَي الله عَنَّا الْعَدَابَ إِنَّا مُومِنُونَ ﴾ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُعِينٍ ﴾ في شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾ في مَعْدُونُ ﴾ وَرَبُّ عَنَا إِنَّا عَدَابُ الِيم ﴿ وَبَانَا إِلَيْ عَنْ الْعَدَابِ إِنَّا مُومِنُونَ ﴾ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُعِينٍ ﴾ في مَعْدُونُ ﴾ وقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُعِينٍ ﴾ في مَعْدُونُ ﴾ وقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُعِينٍ ﴾ في مَعْدُونُ ﴾ وقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُعِينٍ أَنَا مُنتَفِمُونَ ﴾ وَلَقَدْ مَتَنَا فَعُلَمُ مَعْدُونُ ﴾ وقَدْ جَآءَهُمْ وَسُولُ مُعِينٍ أَنَّ وَمَالُوا مُعَلَّمٌ مَعْدُلُونُ ﴾ وقَمْ فِرْعَوْنَ أَنْ عَلَيْهُمْ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَولُوا عَلَى اللهُمْ عَلَيْهُمْ وَمُونَ ﴾ وَمَعْونَ هُ وَلَا لَا عَدْ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِنِي عَبَادَ اللهِ إِنِي عَبَادَ اللهِ إِنِي مَنَ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ جُنَدُ مُعْرَفُونَ ﴾ وقَرَبِ عَمَادَ أَلَّهُمْ مُولُولُ اللهُ مُعْمُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ جُنَدُ مُعْرَفُونَ ﴾ وقَدْم وَاللهُ عَلَيْهُمْ جُنَدُ مُعْرَفُونَ ﴾ وقَدْم وَاللهُ عَلَيْهُمْ جُنَدُ مُعْرَفُونَ ﴾ والنَّهُمْ جُندُ مُولُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مُولُولُ اللهُ عَلَمُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وَرُوهِ الْمِائِيةِ الْمُنْهِ وَعُنُونِ وَ وَدُرُوعِ وَمَفَاعِ حَرِيمٍ ﴿ وَنَعْمَةِ حَانُواْ فِيهَا بَلِيهِمْ آلَكِهِ عَلَيْكِهُمْ وَالْوَرْضُ وَمَا حَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَيْحَ إِسْرَآءِيلَ وَأُورَفُتُهَا قَوْماً ـاخَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَيْحَ إِسْرَآءِيلَ وَالْوَرْضُ وَمَا حَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَيْحَ إِسْرَآءِيلَ مِنَ الْعُدَابِ الْمُهِيسِ ﴿ مِن عِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَالَّهُ مِنَ الْمُسْرِعِينَ ﴿ وَلَقَدِ إِخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ فِي وَعَاتُواْ لِمَنْهِمِ مِنَ الْاَيْنِ مَا فِيهِ بَكُوّا مُعِينً ﴿ وَلَا لِينَ مِن قَلْلِهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ الْعُلَمِينَ وَمَا لَعَنْ بِمُنشَرِينَ وَالْمَالِيقِينَ وَمَا لَعْمَ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبِّعُ وَاللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَأَهْلَكُمْنَهُمْ وَالْمَالُونَ وَمَا تَعْمَى مُعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى عَلَمُ عَيْرُ الْمُ فَوْمُ تُبْعَ وَاللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَأَهْلَكُمْنَهُمْ إِلَّا مَلْمُ خَيْرُ الْمُ فَوْمُ تُبْعَعُ وَاللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَالْمَلْمُ وَمَا تَعْمَلُونَ وَمَا لَعْمَ عَلَى عَلَيْوَا مُولِعُونَ وَمَا عَلَمْ الْمُؤْلِقُولُونَ إِلَّا مُنْ عَلَيْكُونَ وَاللّذِينَ وَمَ الْمُولُونَ فَي إِلَّا مَنْ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللّذِينَ وَمَ الْمُولُونَ وَلَا عَلَيْهُمُ وَاللّذِينَ وَمَ الْمُولُونَ وَلَا عَلَمْ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمْ الْمُولُونَ وَلَا عَلَيْكُمُونَ وَلَا عَلَيْكُمْ الْمُولُونَ وَلَالْمُولُونَ وَلَا عُمْ مُولُونَ مِنْ عَمْولُ وَلَا عُمْ عَلَى عِلْمُ اللّذِيمِ وَلَى عَلَيْكُمُ وَلَوْلَهُمْ عَلَى عِلْمُ اللّذِيمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَوْلُ وَلَا عُلُولُونَ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عُلُولُونَ وَلَا عَلَى مَلْكُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلِهُ الْمُولُونَ وَلِي اللّذَالْمُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُولُ وَلَ وَلَا عُولُولُ وَلَعْ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُولُ وَلَ وَلِهُ وَلَا وَلَالْمُولُونَ فِيهِا الْمُولُونَ وَاللّهُ وَلَا الْمُولُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُولُونَ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ وَلِهُ عَلَى وَاللّهُ مُلْكُولُ وَلَالْمُولُونَ وَلِهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَ

وبِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

جمّ تنزيل أنْكِتَكِ مِن أللهِ أنْعَزِيزِ أَنْحَكِيم هَ إِنَّ فِي أَلسَّمَوَاتِ وَالآرْضِ اَلآيُكِ يَلْمُومِنِين هَ وَفِي خَلْفِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ -ايَت يِّفَوْع يُوفِنُون هَ وَاخْتِلَفِ إليْلِ وَالنَّهارِ وَمَا أَنزَلَ أَللهُ مِن أَلسَّمَآءِ مِن رِّرْفِ مَأْحْبا بِهِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ أَلِّينَح ءَايَت يِّفَوْم يَعْفِلُونَ هَ تِلْكَ ءَايَت أَللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ مِبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ أَللهِ وَءَايَئِتِهِ عُومِنُونَ هَ وَيْلُ لِّكُلِّ أَبِّاكٍ آثِيم هَ يَسْمَعُ ءَايَت أَللهِ تَتْلُوها عَلَيْهِ فُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعُها مَبَشِرهُ بِعَدَابِ آلِيمٍ هُ وَإِذَا عَلِمَ مِن ـايَئِتنَا شَيْعاً وَتَعْر مَا عَلَيْهِ فُمُ عَذَاب مُهِينَ هُ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُخْتِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعاً وَلاَ مَا إَنَّخَذُواْ بِاللهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَاب مُهِينَ هُ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُخْتِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعاً وَلاَ مَا إَنَّخَذُواْ مِن وَلَا يَنْ وَيَالِيكِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَاب مِي رِجْزِ آلِيمٍ هُ مِن اللهِ أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذَاب مُعِيلًا هُونَ فِي عَلَيْ مُ وَلَيْ أَوْلِياتَ وَلَهُمْ عَذَاب مُعِيلًا هُونَ فِي عَلَيْ مِن وَلَيْ فَوْم بِعَدَابٍ وَلِي اللهِ أَوْلِيكَ وَلَهُمْ عَذَاب مُهِيلًا هُونَ فِي عَلَى مُ وَلا يَغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعاً وَلا مَا إِنَّخَذُواْ مِن وَصَلْهِ وَلَعَلَى مَا اللهِمْ عَذَاب مِن عَلَيْكُمْ وَلَو اللهِ أَوْلِيكَ عَلَيْهُم لَهُمْ عَذَاب مِن الْفَلْكُ فِيهِ عِلَيكَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَى اللهِ الْمُولِقُ مَا اللّهُ الْمُعْمَ وَلَا عَلَيْهُمْ لَهُمْ عَذَاب مُن وَمَا فِي إِلْكَ وَلَاكَ عَلَى اللّهُ يُسْمَعُهُ أَلْهُمْ عَذَاب مُولِي اللّهُ وَلَاكَ عَلَيْهُمْ لَا اللّهُ الْمُعْ وَلِلْكَ عَلَاكُمْ اللّهُ الْمُعْمُ وَلَاكُ مِن اللّهُ الْمُ وَلَاكَ عَلَاكُمْ وَلَعُلُهُمْ عَلَاكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَاكُمْ وَلَوْلُولُ وَلَوْلِكُولُولُ اللْهُ اللْمُعُمُولُ وَلَاكُولُولُ اللْهُ وَلَاكُ وَلَا اللْمُعَلِقُومُ وَلَاكُمُ اللْمُ اللْعُلُولُ اللْهُ اللْعُومُ اللْمُولُولُ اللْعُلُولُ اللْمُعَلِي اللْهُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُعَلِي اللْمُعْمُ وَلَالْمُو

الْعَظِيمُ ﴿ فَا إِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ قَارْتَفِبُ إِنَّهُم مُّرْتَفِبُونَ ﴿ فَي

فُل لِّلذِينَءَامَنُواْ يَغْهِرُواْ لِلذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِىَ فَوْمَا ْبِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً قِلِنَهْسِهِ وَمَنَ آسَآءَ قِعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَفَدَ اتَّيْنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَنْكِتَكِ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوٓءَةَ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ أَلاَمْرٌ فَمَا إَخْتَلَفُوۤاْ إِلاًّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَنْعِلْمٌ بَغْياً بَيْنَهُمُ وَإِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَنْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ أَلاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَ أَلذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ أُللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ أَنظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ وَ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيٌّ أَنْمُتَّفِينَ ﴿ هَاذَا بَصَنْبِهِ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّفَوْمِ يُوفِنُونَ ﴾ أَمْ حَسِبَ أَلذِينَ إَجْتَرَحُواْ أَلسَّيِّعَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ سَوَآةٌ مَّحْيِاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ أَلَّهُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقُّ وَلِتُجْزِىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ أَقِرَآيْتَ مَن إِتَّخَذَ إِلْهَهُ وهولِهُ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَفَلْبِهِ عَلَيْهِ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَفَلْبِهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرهِ عِشَاوَةً فَمَن يَّهْدِيهِ مِلْ بَعْدِ أَللَّهِ أَفِلاَ تَذَّكَّرُونَّ ﴿ وَفَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا أَلدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيِا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ أَلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٌ إِنْ هُمُرَ إِلاَّ يَظُنُّونَّ ﴿ فَهُ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُ وَ ايَلتُنَا بَيِّنَاتٍمَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ وَ إِلاًّ أَن فَالُواْ إِيتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَلدِفِين ﴿ فَل إِللَّهُ يُحْيِيكُمْ فَمَّ يُمِيتُكُمْ فَمَّ يَجْمَعُكُمْ وَإِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أُلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَّ ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ يَوْمَبِيدِ يَخْسَرُ أَلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَتَرِىٰ كُلَّ الْمَّةِ جَاثِيَةٌ كُلُّ الْمَّةِ تُدْعِي إِلَىٰ كِتَلِيهَا ۗ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَلَا ا كِتَلَبُنَا يَنطِى عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنًّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ قِأَمًّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ قِينُدْخِلَهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ٤ فَاكَ هُوَ أَلْقَوْزُ أَلْمُبِيلُ ﴿ وَأَمَّا أُلذِينَ كَهَرُوٓا أَهَلَمْ تَكُنَ -ايَلتِي تُتْلِيٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ فَوْماً مُّجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا فُلْتُم مَّا نَدْرِ عِمَا أُلسَّاعَةُ إِن نَّظْنَّ إِلاَّ ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْفِنِينَ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَفِيلَ أَلْيَوْمَ نَنسِيكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا وَمَأْوِيكُمُ أَلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّس نَّلصِرينَ ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ إِتَّخَذتُّمُ وَءَايَلتِ أَللَّهِ هُزُوْآ وَغَرَّتْكُمُ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا ۚ فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَلِلهِ أَلْحَمْدُ رَبِّ أَلسَّمَاوَاتِ وَرَبِّ إِلاَرْضِ رَبِّ إِنْعَلَمِينَّ ﴿ وَلَهُ أَنْكِبْرِيَآءُ فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَالاَرْضُ وَهُوَ أَنْعَزيزُ أَنْحَكِيمٌ ﴿ ﴿ حزب ﴾

### ﴿بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾

جمَّ تَنزِيلُ أَنْكِتَكِ مِنَ أُللَّهِ أَنْعَزِيزِ أَنْحَكِيم ﴿ مَا خَلَفْنَا أَلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمِّيَ وَالذِينَ كَهَرُواْ عَمَّآ النذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ فَلَ آرَآيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَفُواْ مِنَ أَلاَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي أَلسَّمَاوَاتَّ إِيتُونِي بِكِتَابِ مِّل فَبْلِ هَاذَآ أَوَ آفَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِل كُنتُمْ صَادِفِينَ ﴿ وَمَنَ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُواْ مِن دُونِ إللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَلْفِلُونَ شَي وَإِذَا حُشِرَ أُلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ وَأَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كِلِمِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِم وَ وَايَلتُنَا بَيِّنَاتٍ فَالَ أَلَّذِينَ كَهَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلاَا سِحْرٌ مُّبِيلُّ ﴿ آمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيلَهُ فُلِ إِن إِفْتَرَيْتُهُ. فَلا تَمْلِكُونَ لِيمِنَ أُللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُهِيضُونَ فِيهِ كَهِي بِهِ، شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَهُورُ الرَّحِيمُ ١ فُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّسَ أَلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِكُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمُّ وَإِنَ آتَّبِعُ إِلاًّ مَا يُوجِيْ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فُلَ آرَآيْتُمُ وَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أَلِيَّهِ وَكَهَرْتُم بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِكَ أَنْفَوْمَ أَنظَّلِمِينَ ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ كَقِرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَفُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ، فَسَيَفُولُونَ هَلذَآ إِبْكٌ فَدِيمٌ ﴿ وَمِن فَبْلِهِ، كِتَلْبُ مُوسِيْ إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَلذَا كِتَلْبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أَلذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ فَالُواْ رَبُّنَا أَللَّهُ ثُمَّ إَسْتَفَامُواْ فِلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلْمِيكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَّا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَهُ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً حَمَلَتْهُ المُّهُ، كَرْهاً وَوَضَعَتْهُ كَرْهاً وَحَمْلُهُ، وَهِصَلْلُهُ، ثَلَقُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ آشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلتِحَ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَ آعْمَلَ صَلِحاً تَرْضِيلَهُ وَأَصْلِحْ لِي هِي ذُرِّيَّتِيٓ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ الْوَلْيِكَ ٱلذِينَ يُتَفَبَّلُ عَنْهُمُ وَأَحْسَلُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِيحَ أَصْحَابِ إِلْجَنَّةِ وَعْدَ أُلصِّدْفِ إِلذِك كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَالذِك فَالَ لِوَالِدَيْهِ الْقِ لَّكُمَا ٓ أَتَعِدَانِنِي أَنُ اخْرَجَ وَفَدْ خَلَتِ إِنْفُرُونُ مِن فَبْلِم وَهُمَا يَسْتَغِيثَنِ إِللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنِ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَفُولُ مَا هَلذَآ إِلاًّ أَسَلطِيرُ الْاَوَّلِينَ ١ أَوْلَيِكَ أَلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلَ فِي الْمَمِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم مِّنَ أَلْجِنِّ وَالْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِيلَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِنُوَقِيَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذِينَ كَهَرُواْ عَلَى أَلنِّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيِا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا هَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ أَنْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أِنْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُفُونَ ﴿ \* ﴿ بِع ﴾

وَاذْكُرَ آخَا عَادٍ إِذَ آنذَرَ فَوْمَهُ بِالآحْفَافِ وَفَدْ خَلَتِ إِلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِهِ ۚ أَلاَّ تَعْبُدُوٓاْ إِلاَّ أَللَّهُ ۚ إِنِّي أَخَاكُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَالْوَاْ أَجِيُّتَنَا لِتَاهِكَنَا عَلَ ـالِهَتِنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِل كُنتَ مِلَ ٱلصَّادِفِيلَ ﴿ فَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَابْبَلِّغُكُم مَّآ الرّْسِلْتُ بِهِ، وَلَاكِنِّيَ أَرِيْكُمْ فَوْمآ تَجْهَلُونَّ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضآ مُّسْتَفْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ فَالُواْ هَلذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا إَسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَدِية فِيهَا عَذَابُ آلِيمٌ اللهُ تُدمِّرُ كُلَّ شَيْعٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فِأَصْبَحُواْ لاَ تَرِيَّ إِلاَّ مَسَاكِنَهُمَّ كَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلْفَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَّ ﴿ وَلَفَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِل مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَبْهِدَةً قِمَآ أَغْنِىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلآ أَبْصَارُهُمْ وَلآ أَبْهِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَاتِ إللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَّ ﴿ وَلَفَدَ آهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ أَنْفُرِىٰ وَصَرَّفْنَا أَلاَيَنتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَّ ﴿ قَلُولاً نَصَرَهُمُ أَلذِينَ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ فُرْبَاناً -الِهَأَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِهْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَهَرآ مِّنَ أُلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ أَلْفُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ فَالْوٓاْ أَنصِتُواْ قِلَمَّا فُضِيَ وَلَّوِاْ إِلَىٰ فَوْمِهِم مُّنذِرِينَّ ﴿ فَالُواْ يَافَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً انزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِىٰ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِحَ إِلَى أَلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ يَلْفَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ، يَغْهِرْ لَكُم مِّس ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ آلِيمٍ ﴿ وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ أُللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ هِي أَلاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءُ اوْلَيِكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِّ ﴿ فَي آوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّ أَلَّهَ أَلذِ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْفِهِنَّ بِفَلدِرٍ عَلَىٰٓ أَنْ يُّحْيِيَ ٱلْمَوْتِيٰ بَلِيْ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَلذِينَ كَهَرُواْ عَلَى ٱلنِّارِ أَلَيْسَ هَلذَا بِالْحَقِّ فَالُواْ بَلِيٰ وَرَبِّنَا ۖ فَالَ مَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ مَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اوْلُواْ أَلْعَزْمِ مِنَ أَلرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلَ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهِارٍ بَلَغَ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ أَلْفَوْمُ أَلْهَاسِفُونَ ﴿

ويسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

ألذين كَقِرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلاَهُمْ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَ أَلْحَقُّمِ رَبِّهِمْ كَقِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلذِينَ كَقِرُواْ إِتَّبَعُواْ أَلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّبَعُواْ أَلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ أَللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَفِيتُمُ الذِينَ كَقِرُواْ قِضَرْبَ ٱلرِّفَابُ حَتَّى إِذَآ أَفْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ أَلْوَقَاقَ فَإِمَّا مَنَّأْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ أَلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴿ وَلَوْ يَشَآءُ أَللَّهُ لاَنتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالذِيلَ فَلْتَلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ١ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ١ وَيُدْخِلُهُمُ أَلْجَنَّةَ عَرَّفِهَا لَهُمْ ١ يَكَأَيُّهَا أُلذِيلَ ءَامَنُوٓاْ إِل تَنصُرُواْ أَللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ آفْدَامَكُمْ ١ وَالذِينَ كَفِرُواْ فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلِلَهُمُّ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمَّ وَهُواْ مَا اللَّهُ فَأَدْرَلُ أَللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمَّ وَ ﴿ نصف ﴿

أَقِلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ قِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ دَمَّرَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَللْجاهِرِينَ أَمْثَلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَوْلَى أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ أَلْكِاهِرِينَ لاَ مَوْلِي لَهُمُّ وَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُّ وَالذِينَ كَهَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْانْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوىَ لَّهُمُّ ١ وَكَأَيِّ مِن فَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ فُوَّةً مِّن فَرْيَتِكَ أُلتِحَ أُخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ قِلاَ نَاصِرَ لَهُمُّو شَيْ أَقِمَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّس رَّبِّهِ، كَمَن رُيِّنَ لَهُ، سُوٓءُ عَمَلِهِ، وَاتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُم ۖ شَّ ثَلُ أَلْجَنَّةِ أَلِيم وُعِدَ ٱلْمُتَّفُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَهِّيَّ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ أَلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِلَّا فِي أَلبَّارِ وَسُفُواْ مَآءً حَمِيماً فَفَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِن عِندِكَ فَالُواْ لِلذِيلَ ا وتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا فَالَ ءَانِهِٱ اوْلَيِهِكَ ٱلذِيلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوۤاْ أَهْوَآءَهُمْ ﴿ وَالذِيلَ إَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدئَ وَءَاتِيلِهُمْ تَفْوِيلُهُمْ ﴿ وَهَا لِيَنظُرُونَ إِلاَّ أَلسَّاعَةَ أَن تَاتِيَهُم بَغْتَةً فَفَدْ جَآءَاشْرَاطُهَا ۚ فَأَبِّيٰ لَهُمُ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرِيهُمْ ﴿ اللَّهُ مَاعْلَمَ آنَّهُ, لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَاسْتَغْهِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَفَلَّبَكُمْ وَمَثْوِيكُمْ ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل رَأَيْتَ أَلذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمَّ ﴿ طَاعَةٌ وَفَوْلٌ مَّعْرُوتٌ بَإِذَا عَزَمَ أَلاَمْرُ بَلَوْ صَدَفُواْ أَللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمَّ ١ فَهِلْ عَسِيتُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَأَن تُفْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ وَتُفَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ، ﴿ أَوْلَيِكَ أَلَّذِيلَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِيْ أَبْصَلْرَهُمْ، وَأَ أَفِلا يَتَدَبَّرُونَ أَلْفُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ فُلُوبِ اَفْهَالُهَا ۚ ﴿ إِنَّ أَلَذِيلَ إَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبِارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّلَ لَهُمُ أَنْهُدَى أَلشَّيْطَالُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِيٰ لَهُمْۚ ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ لِلذِيلَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ أَللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الآمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتْهُمُ أَلْمَلَمَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَلَرَهُمْ ۚ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ إِنَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ أَللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُۥ فِأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمُّ وَ ﴿ أَمْ حَسِبَ أَلَذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضُ آن لَّنْ يُخْرِجَ أَللَّهُ أَضْغَلْنَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَآرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفِتَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ أَلْفَوْلِ وَالله يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَشَآفُّواْ أَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّلَ لَهُمُ أَلْهُدِي لَنْ يَضُرُّواْ أَللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ﴿ رَبِعِ ﴾

الرب 51 من المنطق المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة الم

#### ﴿بِسْمِ أِللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ ﴾

254 is and 3000

إِنَّا فِتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً ﴿ لِّيَغْهِرَ لَكَ أَلَّهُ مَا تَفَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ. عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً ۞ وَيَنصُرَكَ أَللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً ۞ هُوَ أُلذِكَ أَنزَلَ أُلسَّكِينَةَ فِي فُلُوبِ إِنْمُومِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلهِ جُنُودُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١ لِيُدْخِلَ أَنْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُحَقِّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَاهِفِينَ وَالْمُنَاهِفَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ أَلظَّآنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ أَلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ أَلسَّوْءَ وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً ﴿ وَلِلهِ جُنُودُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ ﴿ أَا أَرْسَلْنَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ لِّتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَفِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ إنَّ أُلذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ اللَّهِ قِوْقَ أَيْدِيهِمْ قِمَن نَّكَتَ قِإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهُ عَرَسَ آوْفِيٰ بِمَا عَلْهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ قِسَنُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴿ سَيَفُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلآعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَ لَنَا وَأَهْلُونَا فِاسْتَغْفِرْ لَنَا يَفُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمَّ فُلْ قِمَنْ يَتَمْلِكُ لَكُم مِّنَ أَللَهِ شَيْعاً إِنَ آرَادَ بِكُمْ ضَرَّاً آوَ آرَادَ بِكُمْ نَفِعاً بَلْ كَانَ أَللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿ يَكُمْ فَانْتُمُ وَ أَن لَّنْ يَّنفَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَيْ أَهْلِيهِمُ ٓ أَبَدآ وَزُيِّنَ ذَلِكَ هِي فُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ فَوْمَأْ بُورآ ۖ ﴿ وَمَن لَّمْ يُومِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْبِ هِرِينَ سَعِيراً ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ يَغْهِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءٌ وَكَانَ أَللَّهُ غَهُوراً رَّحِيماً ﴿ سَيَفُولُ أَلْمُخَلَّهُونَ إِذَا إِنطَلَفْتُمُ ۚ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ فَل لَّن تَتَّبِعُونَّا كَذَالِكُمْ فَالَ ٱللَّهُ مِن فَبْلُّ فَسَيَفُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۖ بَلْ كَانُواْ لاَ يَبْفَهُونَ إِلاَّ فَلِيلًا ﴿ فُل لِّلْمُخَلَّقِينَ مِنَ ٱلاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِ اوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُفَايتِلُونَهُمُ ۚ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فِإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُمُ أَلَّهُ أَجْراً حَسَنآ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّس فَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَذَاباً آلِيماً ﴿ لَّيْسَ عَلَى أَلاَعْمِيٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَلاَعْمِيٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ لَدْخِلْهُ جَنَّلتِ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ نُعَذِّبْهُ عَذَاباً آلِيما آ 🐑 \* ﴿ حزب﴾

لَّفَدْ رَضِيَ أَلَّهُ عَنِ أَنْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَلِبَهُمْ فَتُحاً فَرِيباً ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ، وَكَتَّ أَيْدِيَ أُلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً ﴿ وَالْخْرِيٰ لَمْ تَفْدِرُواْ عَلَيْهَا فَدَ آحَاطَ أَلَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرآ ﴿ وَلَوْ فَلْتَلَكُمُ أَلَذِينَ كَقِرُواْ لَوَلَّوُاْ أَلاَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴿ سُنَّةَ أَللَّهِ إِلٰتِهِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلُ وَلَى تَجِدَ لِسُنَّةِ إللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَهُوَ أَلذِ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْس مَكَّةَ مِلْ بَعْدِ أَن آظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴿ هُمُ أَلَذِينَ كَهَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَي أِنْمَسْجِدِ أِنْحَرَامِ وَانْهَدْىَ مَعْكُوهِا آنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّومِنُونَ وَنِسَآة مُّومِنَكُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ وَأَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَنْ يَّشَآءٌ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا أَلِدِينَ كَهَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً آلِيماً ﴿ إِذْ جَعَلَ أَلْذِينَ كَهَرُواْ فِي فُلُوبِهِمُ أَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةَ قِأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ أَلتَّفْوِىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمآ ﴿ فَي لَّفَدْ صَدَقَ أَللَّهُ رَسُولَهُ أُلرُّهْ بِا لِحَقِّ لَتَدْخُلُلَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحاً فَرِيباً ﴿ هُوَ أَلذِكَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِالْهُ دِي وَدِينِ أَنْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى أَلدِّينِ كُلِّهِ وَكَمِي بِاللَّهِ شَهِيداً ﴿ مُتَّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّآءُ عَلَى أَلْكُمِّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرِيهُمْ رُكَّعاً سُجَّدآ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ أُللَّهِ وَرِضْوَانآ سِيمِاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ آثَرِ أَلسُّجُودِ ۚ ذَلِكَ مَثَلَهُمْ فِي أَلتَّوْرِيْةٍ وَمَثَلَهُمْ فِي أَلِانجِيلِ كَزَرْعٍ آخْرَجَ شَطْعَهُۥ فِعَازَرَهُۥ فِاسْتَغْلَظَ فِاسْتَوِىٰ عَلَى سُوفِهِۦ يُعْجِبُ أَلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ أَلْكُقَّارَ وَعَدَ أَلَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْهِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴿ ﴿ بع ﴿

## ﴿بِسْمِ أِللَّهِ أِلرَّحْمَلِ أِلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي إِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمًا أُلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْفِعُوٓاْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ أِلنَّبِحَءِ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ آن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ إِنَّهِ اوْتَهَيِكَ أَلذِيلَ إَمْتَحَلَ أَللَّهُ فُلُوبَهُمْ لِلتَّفْوِي لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ الَّ أَلذِيلَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّرَآءِ إِلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ ﴿ وَلَوَ آنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمُّ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ألذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ قِاسِقٌ بِنَبَإِ قِتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمَا لِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ أَلاَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ أَلَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ أَلِا يمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي فُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ أَلْكُفِرَ وَالْفِسُوفَ وَالْعِصْيَانَ ٱوْقَلِيكَ هُمُ أَلرَّاشِدُونَ ﴿ فَضَلَا مِّنَ أَلَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَي وَإِن طَآيِهَتَك مِنَ أَنْمُومِنِينَ إَفْتَتَلُواْ فِأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتِ احْدِيهُمَا عَلَى أَلْأُخْرِىٰ فَفَلِتِلُواْ أَلْتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيحَة إِلَىٰٓ أَمْرِ إِللَّهِ قِإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّفُواْ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ فَوْمٌ مِّس فَوْمٍ عَسِيٓ أَنْ يَّكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآةٌ مِّس نِّسَآءٍ عَسِيَ أَنْ يَّكُلَّ خَيْراً مِّنْهُلَّ وَلاَ تَلْمِزُوۤاْ أَنْهُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالأَلْفَابُ بِيسَ أَلِاسْمُ أَلْفُسُوفَ بَعْدَ أَلِا يمَلِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَا وْلَلْبِكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ألذِينَ ءَامَنُواْ إِجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ أَلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ أَلظَّنَّ إِثْمَّ وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً آيُحِبُّ أَحَدُكُمُ وَأَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ إِلَّ أَللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُم مِّن ذَكَرٍ وَائنثِيٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَفَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوٓا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أَللَّهِ أَتْفِيكُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَفَ ﴾

ر الزبر 52 من المعلقة ا

قَالَتِ الْاَعْرَابُ ءَامَنَا فَل لَّمْ تُومِنُواْ وَلَاَ فُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي فَلُوبِكُمْ وَإِلَّا اللّهَ عَبُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَرَسُولِهِ لَا يَلِتْكُم مِّنَ اَعْمَلِكُمْ شَيْعاً آلَ اللّهَ عَبُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

ويسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ ﴾

قُّ وَالْفُرْءَالِ أَلْمَجِيدِ ﴿ بَلْ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَفَالَ أَنْكَ هِرُونَ هَلاَا شَيْءُ عَجِيبُ ﴿ آَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿ فَدْ عَلِمْنَا مَا تَنفُصُ أَلاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَكِ حَمِيظًا ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيحَ أَمْرٍ مَّرِيجٌ ﴾ آقِلَمْ يَنظُرُوۤاْ إِلَى أُلسَّمَآءِ قَوْفَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَهَا مِن فِرُوجٌ ﴿ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرِىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٌ ﴾ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكا ٓ فَأَنْبَتْنَا بِهِ -جَنَّاتٍ وَحَبَّ أَلْحَصِيدِ ﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِفَاتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿ رِّزْفاً لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَالِكَ أَلْخُرُوجُ ﴿ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ أَلرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿ وَعَادٌ وَهِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ الْآيْكَةِ وَفَوْمُ تُبَّعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدَّ ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلَ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْفٍ جَدِيدٍ ﴿ وَلَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَلَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ ، نَهْسُهُ، وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ أَلْوَرِيدَ ﴿ إِذْ يَتَلَفَّى أَلْمُتَلَفِّينِ عَي أَلْيَمِينِ وَعَي أَلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ الاَّ لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدٌ ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ﴿ وَنُهِخَ هِي أَلصُّورِ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ أَلْوَعِيدِ ﴿ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ لَّفَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ قِبَصَرُكَ أُلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ وَفَالَ فَرِينُهُۥ هَلْذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ ٱلْفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفِّارٍ عَنِيدٍ ﴿ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ﴿ أَلذِ عَجَعَلَ مَعَ أُلَّهِ إِلْهَا ٓ -اخَرَ قِأَلْفِيَنهُ فِي أَلْعَذَابِ أَلشَّدِيدٍ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾

قَالَ قَرِينُهُ، رَبَّنَا مَآ أَطْعَيْتُهُ، وَتَعَي كَانَ فِي ضَلَلٍ بَعِيدٌ ﴿ قَالَ لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ فَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدٌ ﴿ مَا يُبَدِّلُ أَلْفُولُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِطَلَّمِ يُلْعَبِيدٌ ﴿ يَوْمَ يَفُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْتَلَاتِ وَتَفُولُ هَلْ مِس مَنِي وَالْوَيْمِ وَالْوَلِيَةِ وَالْمَا الْعَنْ وَمَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَقِيظٌ ﴾ مَن خَشِى ألرَّحْمَلَ مَرْيدٌ ﴾ وَآوْلِيقِ وَجَآءَ بِعَلْمِ مُنِيبٍ ﴿ الْهُخُلُوهَا بِسَمْمَ قَلْوَ يَوْمُ أَلْخُلُودٌ ﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ وَحَمَ آهْلَتُ فِي قَلْمِ مُنِيبٍ ﴿ الْفَرْدُ وَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَرْقٍ هُمْ وَأَهَدُ مِنْهُم بَطْشا فَيَقَبُواْ فِي أَلْفِلُودٌ ﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ وَحَمَ آهْلَكُ مِن قَرْبٍ هُمْ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَفْنَا أُلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي مِنَّةٍ أَيّامِ لِمَ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ أَلشَّمْسِ وَقَبْلَ أَلْغُرُوبٍ ﴾ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ أَلشَّمْسِ وَقَبْلَ أَلْغُرُوبٍ ﴾ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ أَلشَّمْ وَهُو تَلْكُوبٍ ﴾ فَالْمَوْمِ الْمُوعِ أَلْفُرُوبٍ وَمِن أَلْيلُ فَرَامِ اللَّهُ وَالْمَالُوعِ أَلْمُ مِنَا عَلَيْهُمْ مِبْعَالًا الْمُعْمِلُ وَمَ يَشَعُونَ أَلْكُوبُ وَلَا مُنْ عَلَيْكُ إِلَى الْفُرُوبِ وَمَا مَلْكُوعُ أَلْكُوبُ وَلَا لَوْمَ الْمُؤْلُونَ وَمَا أَلْمَا عُلَالًا أَلْمُ عِلْمَ اللّهُ وَالْمَالِوعُ أَلْمُ وَلَا عَلْمُ الْمُؤْولُونَ وَمَا أَلْنَا أَلْمُ مِنْ الْمُؤْلُونَ وَلَا عَلُومُ الْمُؤْلُونَ وَمَا أَلْمُ عُلُولُ الْمُؤْلُونَ وَمَا أَلْمُ الْمُؤْلُونَ وَلَا لَلْمُؤْلُونَ وَلَالْمُ مَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَالْمُؤْلُونَ وَلَعْلَالُوالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَمَا أَلْمُ الْمُؤْلُونَ وَلَالْمُوالُولُ وَلَا لَلْمُولُونَ وَمَا أَلْمُ الْمُؤْلُولُ وَلَى مُلْعُولُونَ وَلَالُومُ الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلُولُولُ وَلَى الْلِيْولُولُ وَلَالْمُولُولُ الْمُولُولُ وَلَلْمُ لُولُولُولُ وَلُو

وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا ﴿ هَا لَحَيلَتِ وِفُرا ﴿ هَا لَجَرِيَاتِ يُسْرا ﴿ هَا لَمُفَسِّمَاتِ أَمْرا ﴾ إنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِكُ ﴾ وَإِنَّ أُلدِّينَ لَوَافِعٌ ﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ إَلْحَبُكِ ﴾ إنَّكُمْ لَيم فَوْلِ مُّخْتَلِعِ ﴾ يُوبَكُ عَنْهُ مَنُ اللِكِ ﴾ فَتِلَ أَلْخَرَّاصُونَ ﴾ أللاِين هُمْ فِي عَمْرَةِ سَاهُونَ ﴾ يَسْتَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ أَلدِينِ ﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى أَلبّالِ يَعْتَنُونَ ﴾ فَتِلَ أَلْخَرَّاصُونَ ﴾ أللاِين هُمْ فِي عَمْرَةِ سَاهُونَ ﴾ يَسْتَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ أَلدِينِ ﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى أَلبّالِ يَعْتَنُونَ ﴾ فَتِلَ أَلمُحَرَّونَ ﴾ وَفُواْ مِنْنَتَكُمْ هَلَدَا أَلدِي كُنتُم بِهِ عَنْتُم بِهِ عَسْتَغُجِلُونَ ﴾ إنَّ أَلمُتَّفِينَ فِي جَنِّتِ وَعُيُولٍ ﴾ يَعْتَنُونَ ﴾ وَفُواْ مِنْنَتَكُمْ وَلَوْا فَئِلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾ كَانُواْ قَلِيلًا مِن اليُلِمَ اليَهِ عَلَيْهِ وَعَلُولُ وَالْمَحْرُومَ ﴾ وَفِي أَلاَلْ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ وَبِالأَسْجادِ هُمْ يَسْتَغْجِرُونَ ﴾ وَفِي أَلسَّ إَلِي وَالْمَحْرُومَ ﴾ وَفِي أَلاَرْضِ اللهِ مَنْ يَلْسَلُمْ وَلَيْ اللهِ عَلْمَ وَلِيلًا اللهِ عَلَى اللهِ مُ وَمِي أَلْمَكُونَ اللهِ مَنْ وَعَدُونَ ﴾ وَمِي أَلاَلْ مَا يَلْمُوفِنِينَ ﴾ وَمِعْ أَلْوالْ مَنْ عَلْوالْ مُنْ مَنْ عَلْمُولُونَ اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِقَالُواْ وَعِلْمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ وَمَا تُوعَدُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَالَ فِمَا خَطْبُكُمُ وَ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَالُوٓا إِنَّآ الرَّسِلْنَآ إِلَىٰ فَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِيسٍ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيلَ ﴿ قَا خَرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ أَنْمُسْلِمِينَ ﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَذَابَ أَلاَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسِي إِذَ آرْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَالٍ مُتْبِيلٍ ﴾ بَتَوَلِّي بِرُكْنِهِ، وَفَالَ سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي أَلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ وَهِي عَادٍ إِذَ آرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ أُلرِّيحَ أَلْعَفِيمَ ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَعْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمَ ﴿ وَهِي ثَمُودَ إِذْ فِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِيلٍ ﴿ فَعَتَوْاْ عَنَ آمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِفَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَمَا إَسْتَطَلَعُواْ مِن فِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿ وَفَوْمَ نُوحٍ مِّن فَبْلِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فَاسِفِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالأَرْضَ فِرَشْنَاهَا فِيعْمَ أَلْمَاهِدُونَّ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ﴿ فِعِرُّواْ إِلَى أُللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينَّ ﴿ وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ أُللَّهِ إِلْهَا ٓ ـاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينَّ هِ كَذَالِكَ مَا أَتَى أَلذِيلَ مِن فَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إلاَّ فَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ آتَوَاصَوْاْ بِهِ ، بَلْ هُمْ فَوْمٌ طَاغُولَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ وَذَكِّرْ قَإِلَّ أَلذِّكْرِىٰ تَنفَعُ أَلْمُومِنِينَّ ﴿ فَهُ وَمَا خَلَفْتُ أَنْجِلَّ وَالِانسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا الرِيدُ مِنْهُم مِن رِّرْفٍ وَمَا الرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أُلرَّزَّافُ ذُو أَلْفُوَّةِ أَلْمَتِينَ ﴿ فَإِلَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ قِلاَ يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ قَوَيْلٌ لِّلذِينَ كَقِرُواْ مِنْ يَّوْمِهِمُ أَلذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلْ وبِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

عرب 53 ) المحالية المح

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَالٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوُٰلُوٌّ مَّكْنُولٌ ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَالْوَاْ إِنَّا كُنَّا فَبْلُ فِي ٓ أَهْلِنَا مُشْفِفِينَ ﴿ فَمَنَّ أُلَّهُ عَلَيْنَا وَوَفِينَا عَذَابَ أَلسَّمُومٌ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن فَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ أَلْبَرُّ أَلرَّحِيمٌ ١ هِ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِلِ وَلاَ مَجْنُولٍ ١ أَمْ يَفُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ فَلْ تَرَبَّصُوا ۚ قَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِين ۗ ﴿ أَمْ تَامُرُهُمُ وَأَحْلَمُهُم بِهَاذَآ أَمْ هُمْ فَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ تَفَوَّلَهُ ، بَلِ لاَّ يُومِنُونَ ﴿ فَلْيَاتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ } إِن كَانُواْ صَلِيفِينَ ﴿ أَمْ خُلِفُواْ مِنْ غَيْرِ شَعْءٍ آمْ هُمُ أَلْخَلِفُونَ ﴿ أَمْ خَلَفُواْ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوفِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِيلُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ أَلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهٌ قِلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَكِ مُّبِيلٍ ﴿ آمْ لَهُ أَلْبَنَاتُ ولَكُمُ أَلْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمُ وَ أَجْراً فِهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْفَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ أَلْغَيْبُ فِهُمْ يَكْتُبُونَ هِ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً قِالذِينَ كَقِرُواْ هُمُ أَلْمَكِيدُونَ ﴿ أَمْ لَهُمُ وَ إِلَمَٰهُ غَيْرُ أَللَّهِ سُبْحَلَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هِ ﴿ وَإِنْ يَّرَوْاْ كِسْمِاً مِّنَ أَلسَّمَآءِ سَافِطاً يَفُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿ مَا مَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُكَفُواْ يَوْمَهُمُ أُلذِك فِيهِ يَصْعَفُونَ ﴿ يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَالِكَ ۗ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَفُومُ ﴿ وَمِنَ أَلَيْلِ مَسَبِّحُهُ وَإِدْبَلْرَ أَلَتُّجُومٌ ﴿

# هِيسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ يَسْمُ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوِىٰ ﴿ مَا ضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا عَوِىٰ ﴾ وَمَا يَنطِنُ عَ إِنْهَوِى ۚ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَى يُوجِى ۗ ﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْفُوىٰ ﴾ ذُو مِرَّةٍ قِاسْتَوىٰ ﴾ وَهُو بِالأَبْقِ الْآعْلِيٰ ﴾ فَمَّ دَنَا فِتَدَلِّيٰ ﴾ فَمَّ دَنَا فِتَدَلِّيٰ ﴾ فَصَّانَ فَابَ فَوْسَيْسِ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْفُولُ مَا أَوْجِي ﴾ أَوْجِي ﴾ مَا حَذَبَ الْفُوَادُ مَا رِأِي ۖ ﴾ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرِي ﴾ وَلَفَدْ رِءِاهُ نَزْلَةَ اخْرِىٰ ﴾ عِند سِدْرَةِ الْمُنتَهِىٰ ﴾ عندها جَنَّةُ الْمَأْوِي ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشِي وَلَفَدْ رِءِاهُ نَزْلَةَ اخْرِىٰ ﴾ عَند سِدْرَةِ الْمُنتَهِىٰ ﴾ عندها جَنَّةُ الْمَأْوِي ﴾ أَفَرَآيْتُمُ السِّدْرَةَ مَا يَعْشِي وَلَفَ النَّالِيَّةُ الْنَالِيْنَةُ الْاَخْرِي ﴾ أَفَرَآيْتُمُ اللَّتَ وَالْعَزِّى ﴾ أَفَرَتَهُمْ أَلْفَرَادُ مَا اللَّتَ وَالْعَرْبُى ﴾ أَسْمَاتُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَمَا طَغِي هُمُ اللَّتَ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ الْ يُتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهُوى أَلْانَجُى اللَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوى الْاَنْفِي اللَّهُ عَلَى اللَّعْمُ وَمَا الْفَرِي الْوَلِي الْسَلِي مَا تَمَنِّي ﴾ وَلَكُ إِلانَ نَسَلِ مَا تَمَنِّي ۖ فَلِلانِهُ اللَّوْرَةُ وَالأُولِي وَالأُولِي ﴿ وَلَهُ وَلَا لَلْانِينَ مَا تَمْنِي وَلَا لَاخِرَةُ وَالأُولِي اللَّا فَيَ اللَّا الْمَالِي اللَّالِونَ مَنْ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِي رَبِهِمُ الْهُدِي أَلْهُ لِلْإِنسَلِ مَا تَمَنِّي ۖ وَاللَّولِي الْوَلِي الْمَالِونَ مَا تَمْ اللَّهُ وَلَا وَلِي وَالْوَلِي الْوَلِي الْمَالِي اللَّرَةِ الْمُنْتِي مَا لِلْانِمِنُ وَلَلْهُ وَلَا وَلِي الْمَالِي اللَّوْمِ الْمَالِي مَا لِلْوَالْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْلِى وَلَا الْمُؤْمِلُ أَنْهُ وَلَا وَلِي الْمُ الْمُولِ الْمَالِي مَا لَلْمُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ والْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُكُونُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ أَنْهُ وَاللَّولِ الْمُؤْمِلُ أَلْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ أَلْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُومُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ا

ع الترب 53 المنظمة الم وَكَم مِّن مَّلَكِ فِي أَلسَّمَلُوَ اتِ لاَ تُغْنِي شَفِاعَتُهُمْ شَيْئاً الآمِلُ بَعْدِ أَنْ يَّاذَنَ أَللَّهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضِيَّ ﴿ إِلَّ ألذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ أَلْمَلَمِيكَةَ تَسْمِيَةَ أَلاَنْثِيُّ ﴿ وَمَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمٌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاًّ ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً قِأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلِّيٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ الاَّ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَّا و الله مَا الله عَلَم مِن أَنْعِلْم إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَ ضَلَّ عَن سَبِيلِه وهُوَ أَعْلَمُ بِمَن إهْ تَبِي وَلِلهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الله هِ إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِمِ إِلاَرْضِ لِيَجْزِى أَلذِينَ أَسَلَعُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ أَلذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنِّي ﴿ ألذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنْيِرَ أَلِاثْمِ وَالْهَوَاحِشَ إِلاَّ أَللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ أَلْمَغْهِرَةٌ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ وَإِذَ آنشَأَكُم مِّنَ أَلاَرْضِ وَإِذَ آنتُمُ وَ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ المَّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ إِتَّفِيَّ ﴿ أَهَرَآيْتَ أَلذِك تَوَلِّيٰ ﴿ وَأَعْطِىٰ فَلِيلًا وَأَكْدِينَ ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ أَلْغَيْبِ فِهُوَ يَرِيَّ ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ أَلَذِكُ وَقِبْنَ ﴾ أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخْرِيْ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلِانسَلِ إِلاَّ مَا سَعِيٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرِي ۚ ﴿ ثُمَّ يُجْزِيهُ الْجَزَآءَ ٱلآوْهِي ۚ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهِي ۚ ﴿ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ﴿ وَأَنَّهُ مُو أَمَاتَ وَأَحْبِّا ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ أَلزَّوْجَيْنِ إِلذَّكَرَ وَالأنبيٰ ﴿ مِن نَّطْهَةٍ إِذَا تُمْنِيْ ﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ إِلنَّشَأَةَ ٱلأَخْرِيُّ ﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنِيٰ وَأَفْنِيْ ﴾ وَأَنَّهُ وهُوَ رَبُّ الشِّعْرِيُّ ﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً أَلاُّولِيٰ ﴿ وَثَمُوداً فَمَا أَبْفِيٰ ﴿ وَفَوْمَ نُوحٍ مِّن فَبْلَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمُ وَأَظْلَمَ وَأَطْغِيَّ ﴾ وَالْمُوتَهِكَةَ أَهْوِيْ ﴿ فَغَشِّيٰهَا مَا غَشِّيْ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارِيْ ﴿ هَلَذَا نَذِيرٌ مِّنَ أَلنَّذُرِ أَلاُّولِيَّ وَ أَرِهَتِ أَلاَرِهَةٌ ١ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ أُللَّهِ كَاشِهَةٌ ١ أَهِمِنْ هَلذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ

وَلاَ تَبْكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿ فَاسْجُدُواْ لِلهِ وَاعْبُدُواْ فَي

إِفْتَرَبَتِ أِلسَّاعَةُ وَانشَقَّ أَلْفَمَرُ ١ وَإِنْ يَّرَوَاْ ـ ايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَفُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَفِرٌّ ١ وَلَفَدْ جَآءَهُم مِّلَ أَلاَنُبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌّ ١ حِكْمَةٌ بَللِغَةٌ فَمَا تُغْلِ إلنُّذُرُ ١ فِتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَعْءِ نُّكُرِ ﴿ خُشَّعاً آبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الآجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّهْطِعِيلَ إِلَى أَلدَّاعَّ عَنُولُ أَلْكَ لِمِرُونَ هَلذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ قِكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَفَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾

قِدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فِانتَصِرٌ ﴿ فَهَتَحْنَآ أَبْوَابَ أَلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِرٍ ﴿ وَفَجَّرْنَا أَلاَرْضَ عُيُوناً قِالْتَفَى أَلْمَآهُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَدْ فُدِرَ ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسُرٍّ ﴿ تَجْرِك بِأَعْيُنِنَا جَزَآةً لِّمَ كَانَ كُهِرَ ﴿ وَلَفَد تَّرَكْنَاهَا ءَايَةً مَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍّ ﴿ مَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِّ مَ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍّ ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِع وَنُذُرَّ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسِمُّسْتَمِرِّ ۞ تَنزِعُ أَلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ ٓ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنفَعِرٍ هِ وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِّ عِنْ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فِهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هِ كَذَّبَتْ فَمُودُ بِالنُّذُرِّ ﴿ مَا لَوْا أَبَشَراً مِّنَّا وَاحِداً نَّتَّبِعُهُ وَإِنَّاۤ إِذاۤ لَّهِ ضَلَلٍ وَسُعُرٍ ﴿ آَ.لْفِي أَلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِلْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ آشِرٌ ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ أَنْكَذَّابُ أَلاَشِرٌ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ أَلنَّافَةِ فِتْنَةَ لَّهُمْ فَارْتَفِبْهُمْ وَاصْطَبِرَّ ﴿ وَنَبِّيهُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ فِسْمَةٌ بَيْنَهُمَّ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرَّ ﴿ فَانَادَوْا صَلحِبَهُمْ فَتَعَاطِيٰ فَعَفَرَ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرَّ ۚ ﴿ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً قِكَانُواْ كَهَشِيمِ أَلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ قِهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ كَذَّبَتْ فَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِّ ﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إلاَّ ءَالَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍّ ﴿ يَعْمَةَ مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِكُ مَن شَكَرَ ﴿ وَلَفَدَ آنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِالنُّذُرِّ ۞ ﴿ وَلَفَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْهِهِ عَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ مَذُوفُواْ عَذَابِم وَنُذُرِّ ﴿ وَلَفَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَفِرٌّ ﴿ بَذُوفُواْ عَذَابِع وَنُذُرِ عَ ﴿ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴿ وَلَفَدْ جَآءَ · الَ فِرْعَوْنَ أَلنُّذُرُّ ﴾ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ وَأَخْذَ عَزيزِ مُّفْتَدِرِّ ﴿ ٱكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنُ اوْلَيِكُمْ.َ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي أَلزُّبُرَّ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۚ ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ اللَّابُرَّ هِ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِيٰ وَأَمَرُّ ﴿ إِنَّ أَلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَلٍ وَسُعْرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النِّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوفُواْ مَسَّ سَفَرَّ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَعْءٍ خَلَفْنَكُهُ بِفَدَرٍّ ﴿ وَمَاۤ أَمْرُنَاۤ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِّ وَلَفَدَ آهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي أَلزُّ بُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِي فِي مِنْ عَدِ صِدْفٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّفْتَدِرٍ ﴿ ﴿ حَرْبِ اللهِ اللهُ ال

### ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾

إلرَّحْمَلُ عَلَّمَ ٱلْفُرْءَانَ ﴾ خَلَق ألانسَل عَلَّمَهُ أَلْبَيَانَ ﴾ ألشَّمْسُ وَالْفَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ والنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَنِي ﴾ وَالسَّمَاءَ رَبَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي إِلْمِيزَانِ ﴿ وَأَفِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْفِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ الْمِيزَانَ ﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلآنَامِ ﴾ فِيهَا فَلْكِهَةُ وَالنَّخْلَ ذَاتُ أَلاَكْمَامِ ﴿ وَالْحَبُّ ذُو أَلْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ خَلَقَ أَلِانسَلَ مِن صَلْصَلْ كَالْهَجِّارِ ﴿ وَخَلَقَ أَنْجَآنَ مِن مَّارِج مِّن بَّارِ ﴿ هَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِّ ﴿ رَبُّ الْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنَ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَفِيَانِ ﴿ وَتِكُمَا تُكَذِّبَانَّ ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَفِيَانِ ﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَكِ ۚ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِّ ۞ يُخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُا وَالْمَرْجَانَّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانَّ ﴿ وَلَهُ أَنْجَوَارِ إِنْمُنشَأَاتُ مِي إِنْبَحْرِ كَالْأَعْلَمْ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانَّ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قِالِ ﴿ وَيَبْفِىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو أَنْجَلَلِ وَالِاكْرَامْ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ﴿ يَسْتَلُهُ مَس فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنَّ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ﴿ سَنَهْرُغُ لَكُمْ وَأَيُّهَ أَلْتَّفَلَنَّ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ يَامَعْشَرَ أَنْجِنِّ وَالِانسِ إِن إِسْتَطَعْتُمُ ۚ أَن تَنْفُذُواْ مِنَ آفْطِارِ أِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوٓاْ لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَنِ ﴿ قِبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن بَّارٍ ﴿ وَنُحَاسٌ قِلاَ تَنتَصِرَ أَن ﴿ قَبِأَتِي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِّ ﴿ وَإِذَا إِنشَفَّتِ أِلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَبِيدٍ لاَّ يُسْئَلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسٌ وَلاَ جَآنٌّ ﴿ قِبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ۞ ۞ يُعْرَف أَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ قَيُوخَذُ بِالنَّوَ صِے وَالْأَفْدَامُ ، فِيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ، هَاذِهِ عَهَنَّمُ أَلْتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ -انَّ ﴾ قِيأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانَّ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَفَامَ رَبِّهِ ع جَنَّتَس ﴿ قِبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ذَوَاتَا أَبْنَانَ ﴿ فَبِياً يَ ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَنِ تَجْرِيَنَ ﴿ فَبِأَيّ ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانّ ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَالٌ ﴾ قِبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَالٌ ﴾ مُتَّكِين عَلَىٰ فِرُشِ بَطَآيِنُهَا مِلِ اسْتَبْرَفِ وَجَنَا ٱلْجَنَّتَيْلِ دَالَّ ع قِيأًي ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَان ﴿ فِيهِنَّ فَاصِرَاتُ أَلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ فَبْلَهُمْ وَلاَجَآنٌّ ﴿ قِبِأَي ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ كَأَنَّهُنَّ أَلْيَافُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ قِيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ، هَلْ جَزَآءُ أَلِاحْسَنِ إِلاَّ أَلِاحْسَنُ ، قِيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَن ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ﴿ مُدْهَآمَّتُن ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَنِ نَضَّاخَتَنِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا قِلْكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ٢ قِبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ حُورٌ مَّفْصُورَاتٌ فِي أَلْخِيَامٌ ١ قَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ۞ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسِّ فَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ ۞ قِبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ۞ مُتَّكِيِنَ عَلَىٰ رَهْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْفَرِيٍّ حِسَانٌ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ﴿ تَبَدْرَكَ إَسْمُ رَبِّكَ ذِكَ أَنْجَلَلِ وَالِاكْرَامُ ﴿ فَ \* ﴿ رَبِّعَ ﴾

### ﴿بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَلُ أُلرَّحِيمِ ﴾

إِذَا وَفَعَتِ أَلْوَافِعَةُ ﴾ لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ ۞ إِذَا رُجَّتِ أَلاَرْضُ رَجَّاً ۞ وَبُسَّتِ أَلْجِبَالُ بَسّاً ١ مَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَتّاً ١ وَكُنتُمُ وَأَزْوَاجاً فَلَقَةً ١ مَأَصْحَكِ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَكِ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ أَلْمَشْتَمَةِ ﴿ مَا ٓ أَصْحَابُ أَلْمَشْتَمَةً ﴿ وَالسَّلِيفُونَ ٱلسَّلِيفُونَ ﴿ الْمُفَرَّبُونَ ﴿ فِي جَنَّاتِ أِلنَّعِيمَ ﴿ فُلَّةٌ مِّنَ أَلاَوَّلِينَ ﴿ وَفَلِيلٌ مِّنَ أَلاَخِرِينَ ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَفَابِلِينَ ﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ﴿ وَكَأْسِ مِّس مَّعِيلِ ﴾ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزَفُونَ ﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ وَحُورُ عِينَ كَأَمْثَالِ أَللُّوْلُو أَلْمَكْنُونِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوآ وَلاَ تَاثِيماً ﴿ الاَّ فِيلَا سَلَماً سَلَمآ هَ وَأَصْحَابُ أَلْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ أَلْيَمِينَ ﴿ فِي سِدْرِ مَّخْضُودِ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ﴿ وَظِلِّ مَّمْدُودِ ﴿ وَمَآءٍ مَّسْكُوبِ ﴿ وَقِكِهَةِ كَثِيرَةٍ ﴿ لا مَفْطُوعَةِ وَلاَ مَمْنُوعَةِ ﴿ وَقُرْشِ مَّرْفُوعَةٌ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَآءَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ﴿ عُرُباً اَتْرَاباً ﴿ لِلَّاصْحَابِ إِنْيَمِينَّ ﴿ فَلَّةٌ مِّنَ أَلاَوَّلِينَ ﴿ وَفَلَّةٌ مِّنَ ألاَ خِرِينَّ ﴿ وَأَصْحَابُ أُلشِّمَالِ ﴿ مَاۤ أَصْحَابُ أَلشِّمَالَ ۚ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ ۞ وَظِلِّ مِّنْ يَتَّحْمُومِ ۞ لاَّ بَارِدِ وَلاَ كَرِيمٍ ۞ إنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى أَلْحِنثِ أِلْعَظِيمَ ﴿ وَكَانُواْ يَفُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً إِنَّا لَمَبْعُوفُونَ ﴿ أَوَ ءَابَآؤُنَا أَلاَوَّلُونَّ ﴿ فَلَ إِنَّ أَلاَوَّلِينَ وَالاَخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ ﴿ إِلَىٰ مِيفَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴿ فَمَّ إِنَّكُمْ وَأَيُّهَا أَلضَّا لُّونَ أَلْمُكَذِّبُونَ ﴿ وَالْكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَفُّومٍ ﴿ قِمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمَ ﴿ هَا هَاذَا نُزُلَهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ وَ نَحْنُ خَلَفْنَاكُمْ قَلَوْلاَ تُصَدِّفُونَ ﴿ أَقِرَآيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ وَآنتُمْ تَخْلَفُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ الْخَلِفُونَ ﴿ نَحْنُ فَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِيَّكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَّ ﴿ وَلَفَدْ عَلِمْتُمُ أَلنَّشْأَةَ أَلاُولِي ۚ قِلَوْلاَ تَذَّكَّرُونَ ﴿ أَقِرَآيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿ ءَآنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ أَلزَّ رِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَآيْتُمُ أَلْمَآءَ أُلذِك تَشْرَبُونَ ﴿ وَانتُمُ ۚ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَّ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَلهُ الْجَاجَأَ فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ ﴾ أَهَرَآيْتُمُ أَلنَّارَ أَلتِي تُورُونَ ﴿ ءَآنتُمُ وَأَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ أَمْ نَحْنُ أَلْمُنشِئُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُفْوِيلَ ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمَ ﴿ ﴿ فَضَفَ اللَّهُ عَلَيم بَلَا النَّسِمُ بِمَوَافِعِ أَلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَفُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي حِتَابٍ مَّكُنُونِ ﴿ إِنَّهُ النَّهُ وَافْعِ الْآَهُ لَفُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي حِتَابٍ مَّكُنُونِ ﴿ لاَّ يَمَشُّهُ وَ إِلاَّ أَلْمُطَهَّرُونَ ١ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ إِنْعَالَمِينَ ١ أَهِبِهَاذَا أَنْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُمُ وَ أَنَّكُمْ تُكَدِّبُونَّ ﴿ قِلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ أَلْحُلْفُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَيِدٍ تَنظرُونَ ﴿ وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لا تُبْصِرُونَ ٩ قِلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ ﴿ قِأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ أَلْمُفَرَّبِينَ ﴿ قَرَيْحَالٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ ﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ آصْحَكِ إِلْيَمِينِ، ﴿ فَسَلَمْ لَّكَ مِنَ آصْحَكِ إِلْيَمِينَ ﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَدِّبِينَ أُلضَّآلِّينَ ﴾ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿ وَتَصْلِيَهُ جَحِيمٌ ﴾ إنَّ هَلذَا لَهُوَ حَقُّ أَلْيَفِينَ ﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمٌ ﴾ 

#### ﴿بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ ١ لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِ - وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ هُوَ أَلاَوَّلُ وَالاَخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ هُوَ أَلذِكَ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ آسْتَوِىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي أَلاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمُ ۚ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَّهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْمُورُ ﴾ يُولِجُ النُّل هِم إلنَّهِارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ هِمِ النُّلُّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ وَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيمٌ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيمٌ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالسَّولِهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ وَأَنهِفُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَهِينَ هِيهٌ قِالذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنقِفُواْ لَهُمُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَفَدَ آخَذَ مِيثَافَكُمْ وَإِن كُنتُم مُّومِنِين ﴿ هُوَ أَلذِك يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٤٠ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلنُّورَّ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوت رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ وَأَلاَّ تُنفِفُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ آنْهَقَ مِن فَبْلِ إِنْهَتْح وَفَاتَلَّ الْوَكْبِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّن أُلذِينَ أَنْهَفُواْ مِنْ بَعْدُ وَفَاتَلُوّاْ وَكُلّا وَعَدَ أَللَّهُ الْحُسْنِيّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَّ مَّا ذَا أَلذِك يُفْرِضُ اللّهَ فَرْضاً حَسَناً فِيُضَاعِفِهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ يَسْعِىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرِيْكُمُ أَنْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِكُ مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ أَنْهَوْزُ أَنْعَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ يَفُولُ أَنْمُنَاهِفُونَ وَالْمُنَاهِفَاتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ النظرُونَا نَفْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ فِيلَ إَرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فِالْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ, بَابٌ بَاطِنُهُ, فِيهِ أَلرَّحْمَةُ وَظَلهِرُهُ, مِن فِبَلِهِ أَلْعَذَابٌ يُنَادُونَهُمُ ۚ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ فَالُواْ بَلِيٰ وَلَكِنَّكُمْ فِتَنتُمُ وَأَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْإَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ امْرُ أُللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ إِلْغَرُورُ وَالْيَوْمَ لاَ يُوخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ أَلذِينَ كَقِرُواْ مَأْوِيكُمُ أَلنَّارُ هِيَ مَوْلِيكُمْ وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ بِي ﴾

أَلَمْ يَانِ لِلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ إِللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ أَلْحَقٌّ وَلاَ يَكُونُواْ كَالذِينَ اوتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ أَلاَمَدُ فَفَسَتْ فُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِفُونَ ﴿ إَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ يُحْي إلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَّ ﴿ إِلَّ ٱلْمُصَّدِّفِينَ وَالْمُصَّدِّفَاتِ وَأَفْرَضُواْ أَلَّهَ فَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ ۚ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۚ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ الْوَلَهِ بِكَ هُمُ أُلصِّدِّيفُونَ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهمْ لَهُمُ وَأَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَآ الْوَلَيِكَ أَصْحَلْ الْجَحِيمِ ﴿ إِعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَاوَةُ الدُّنْيِا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَهَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ مِي إلاَمْوَالِ وَالاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ آعْجَبَ ٱلْكُبَّارَ نَبَاتُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْهِرَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرِضْوَانَّ وَمَا أَلْحَيَوٰةُ أَلدُّنْيِآ إِلاَّ مَتَكُ أَلْغُرُورٍ ﴿ شَابِفُوٓاْ إِلَىٰ مَغْهِرَةٍ مِّس رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ أَلسَّمَآءِ وَالآرْضِ الْعِدَّتْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهُۦ ذَالِكَ قِضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو الْقَضْلِ الْعَظِيمِّ ﴿ فَهُ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ هِم الأَرْضِ وَلاَ هِحَ أَنْهُسِكُمْ وَ إِلاَّ فِي كِتَلِ مِّن فَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَأْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِّكَيْلاَ تَاسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَهْرَحُواْ بِمَآ ءَاتِيكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ ﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبُخْلُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ قِإِلَّ أَلَّهَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ لَهُ لَفَدَ آرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَفُومَ أَلنَّاسُ بِالْفِسْطِّ وَأَنزَلْنَا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَاهِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَللَّهُ مَنْ يَّنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِالْغَيْبِ إِنَّ أُلَّهَ فَويٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَ هِيمَ وَجَعَلْنَا مِي ذُرِّيَّتِهِمَا أُلنُّبُوٓءَةَ وَالْكِتَابَ ۚ فِمِنْهُم مُّهْتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فِلسِفُونَ ﴿ فَمَّ فَقَيْنَا عَلَىٰ ءَا ثِلرِهِم بِرُسُلِنَا وَفَقَّيْنَا بِعِيسَى إَبْ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُ أَلِانجِيلٌ وَجَعَلْنَا هِي فُلُوبِ إلذِينَ إِتَّبَعُوهُ رَأْهَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَلَهَا عَلَيْهِمُ وَ إِلاًّ إَبْتِغَآءَ رِضْوَا إِللَّهِ فِمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۗ فَعَاتَيْنَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وَ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فِلسِفُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّفُواْ اٰللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْهِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِيَّلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ أَلْكِتَكِ أَلاًّ يَفْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّس فَضْلِ أَللَّهِ وَأَنَّ أَنْفَضْلَ بِيَدِ أَللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو أَنْفَضْلِ أَنْعَظِيمٌ ﴿ ﴿ حَرَب ﴿

### ﴿بِسْمِ أِللَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

فَدْ سَمِعَ أَللَّهُ فَوْلَ أَلْتِهِ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِحَ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيلًّ إلذين يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآيِهِم مَّا هُنَّ المَّهَاتِهِمْ وَإِنَّا أَلَجْ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ المَّهَاتُهُمُ وَإِلاًّ أَلَجْ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْفَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَهُوٌّ عَهُورٌ ﴿ وَالذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا فَالُواْ قِتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن فَبْلِ أَنْ يَتَمَآسًا ۚ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ قِصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن فَبْلِ أَنْ يَّتَمَاّسًا ۚ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ۚ ذَٰلِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْبِ هِرِينَ عَذَابُ آلِيمٌ ١٠ أَلذِينَ يُحَآدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَفَدَ اَنزَلْنَآ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍّ وَلِلْكِامِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينَّ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً قِينَبِيُّهُم بِمَا عَمِلُوٓ اللَّهُ وَاللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذٌ ﴿ اللَّهُ تَرَأَلَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا هِي أَلاَرْضِ مَا يَكُولُ مِن نَّجْوِىٰ ثَلَثَةٍ الاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ الاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنِىٰ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَحْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمُ وَ أَيْنَ مَا كَانُوَّا ثُمَّ يُنَبِّيئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ١٠ ﴿ آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ نُهُواْ عَي أَلنَّجْوِىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِاثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ أِلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ أَللَّهُ وَيَفُولُونَ فِيحَ أَنْفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَا نَفُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمٌ يَصْلَوْنَهَا ۚ بَيِسَ أَلْمَصِيرٌ ١ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالْاثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ أَلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّفْوِي وَاتَّفُواْ أَلَّهَ أَلذِتَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا أُلنَّجُونِ مِنَ أَلشَّيْطَكِ لِيُحْزِنَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْعاً اللَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ مَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَ ﴿ يَئَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا فِيلَ لَكُمْ تَهَسَّحُواْ فِي أَلْمَجْلِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ أَللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا فِيلَ آنشُزُواْ قِانشُزُواْ يَرْفِعِ إِللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالذِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ دَرَجَلتِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَآأَيُّهَا ألذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِذَا نَاجَيْتُمُ أَلرَّسُولَ فَفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَعُ نَجْوِيْكُمْ صَدَفَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۖ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ بَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَسْفَفْتُمْ ۚ أَن تُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَعْ نَجْوِيكُمْ صَدَفَاتِّ بَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ مَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَةٌ, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ رَبِّعَ ﴾

و الزب 55 من المورة المجاولة ا

- Salifa Soo

﴿بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَٰ لِ أُلرَّحِيمِ ﴾

 اَنَمْ تَرَ إِلَى الدِينَ نَاهَفُوا يَهُولُونَ لِإِخْوَنِهِمْ الدِينَ حَقَرُوا مِنَ اهْلِ الْكِتَبِ لَيِنُ اخْرِجْتُمْ لَنَخُرُجُونَ نَطِيحُ فِيكُمْ وَاللهَ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ ﴿ لَيَنْ اخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَكُمْ وَلَيْ فَيَعِلُوا لاَ يَسْفَرُونَ ﴿ لَا يَسْفَرُونَ ﴾ لَمَنْ لِعَمْ مَنْ لِهِ مَعْمَوا لاَ يَعْفِلُونَ ﴿ لَا يَعْفِلُونَ ﴾ فَرَى مُّحَطَّنَةٍ اوْ مِنْ وَرَآءِ جُدُرٍ بَأَسُهُم بَيْنَهُمْ مَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعاً وَفُلُوبُهُمْ شَبِّي قَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْفِلُونَ ﴿ لاَ يَعْفِلُونَ ﴿ كَمَثَلِ الدِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَرِيباً وَاللهَ مَنْ اللهِ وَلَى اللهِمْ مَنْ اللهُ وَلَيْكُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ اللهِمْ وَلَيْكُمْ وَلَمْ لاَ يَعْفِلُونَ ﴾ حَمَثُلِ الدِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَرِيباً وَقَالَ اللهِمْ مَنْكُوا وَبَالَ الْمَعْمَونَ ﴿ وَلَهُمْ عَذَالُ اللهِمْ مَنْكُوا وَلَاكُ مَلَى اللهِمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِمُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَذَالُ إِلَيْمُ وَلَهُمْ عَذَالُ اللّهِ وَلَا لَهُ وَلَهُمْ وَلَكُونُ وَ اللّهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا المُعْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا المُسْتِولُ لَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا المُعْلُولُ اللهُ وَلَا المُعْلِقُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعَلَى وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلِى اللهُ وَاللّهُ وَلَا المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا المُعْلِقُ اللهُ وَلَا الْمُعْلِى الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلِى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللْمُو

يَتَأَيُّهَا أَلدِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّ وَعَدُوَّ عَمُوَ أَوْلِيَآءٌ تَلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ حَهَرُواْ بِمَا جَآءَ حُم مِّنَ أَوْلِيَآءٌ تَلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَآ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْهَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَّهْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَد صَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلَ فَ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَآ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْهَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُهُم وَأَلْسِنتَهُم بِالسَّوَء وَوَدُّواْ لَوْ تَحْمُرُونَ لَى اللَّهِ عَلَى السَّوَة وَوَدُّواْ لَوْ تَحْمُرُونَ اللَّهِ عَمْدُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَعَلَيْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَوَ وَوَدُّواْ لَوْ تَحْمُونَ لَى اللَّهُ مِنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللَّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْفَ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَمْدُونَ اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَمْدُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ مَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةٌ وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهَ عَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لاَ يَنْهِيكُمُ اللهُ عَنِ اللهِ مَن اللهُ اللهُ عَنِ اللهِ مَن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ عَنْ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ الله

ويسم الله الرّحمس الرّحيم الرّحيم الآنها المتعلون المتحدد الله المتعلون الله المرّحيم الله الرّحيم المرّحيم الله المرّحيم المرّحيم الله المرّحيم المرّحيم الله المرّحيم ا

وَكَهَرَت طَّآيِهَةٌ هَأَيَّدْنَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَاهِرِينَ ﴿ ﴿ حرب ﴿

الربع 1 المنافقون المنافقو ر لئرب 56 من الجمعة المعالمة ا

﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّا حُمَالٍ أُلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّا حُمَالٍ أُلرَّحِيمٍ ﴾

يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَ اتِ وَمَا فِي أَلاَ رْضِ أَلْمَلِكِ أَلْفُدُّوسِ أَنْعَزِيزِ أَنْحَكِيمَ ﴿ هُوَ أَلذِك بَعَثَ فِي أَلاْمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَهِي ضَلَلِ مُّبِيںٍ ﴾ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَفُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو أَلْفَصْلِ أِلْعَظِيمَ ﴿ مَثَلُ أَلَذِينَ حُمِّلُواْ أَلتَّوْرِيلَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ أَنْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِيسَ مَثَلُ أَلْفَوْمِ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ أِللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكَ أَلْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ﴿ فَلْ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ هَادُوٓاْ إِل زَعَمْتُمُ وَأَنَّكُمُ وَأَوْلِيَآءُ لِلهِ مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ ﴿ وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدا البِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ فُلِ إِنَّ أَلْمَوْتَ أَلذِك تَهِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَفِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ أَنْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَيْنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَثَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ أِلْجُمُعَةِ قِاسْعَوِاْ اِلَّىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ أَلْبَيْعَ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ قِإِذَا فُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ قِانتَشِرُواْ هِي الْأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن قِضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً اَوْ لَهْواً إِنهَضُّوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِمآً فُلْ مَا عِندَ أُللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ أُللَّهْوِ وَمِنَ أُلتِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ اْلرَّارِفِينَّ ۞ ۗ ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّا الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّا حُمَالٍ أُلرَّحِيمٍ ﴾

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَاهِفُونَ فَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ أَلْمُنَاهِفِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿ إَتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَهَرُواْ فَطْبِعَ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْفَهُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَّفُولُواْ تَسْمَعْ لِفَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ أَلْعَدُوُ ۖ بَاحْذَرْهُمْ فَلْتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّيٰ يُوفِكُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْهِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١ سَوَآءُ عَلَيْهِمُ وَأَسْتَغْهَرْتَ لَهُمْ وَأَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ أَللَّهُ لَهُمَّ وَإِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ أَلْقِلسِفِيلَ ﴿ هُمُ أَلَذِيلَ يَفُولُولَ لاَ تُنفِفُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ أَللَّهِ حَتَّىٰ يَنقَضُّواْ وَلِلهِ خَزَآيِنُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَا عِن ٱلْمُنَامِفِينَ لاَ يَفْفَهُونَ ١ يَفُولُونَ لَيِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلاَعَزُّ مِنْهَا أَلاَذَكَّ وَلِلهِ أَلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ أَلْمُنَاهِفِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ بع ﴿

يَتَأَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أَمُوالَكُمْ وَلاَ أَوْلَمَدُكُمْ عَن ذِكْرِ أَلَّهِ وَمَن يَّهْعَلْ ذَلِكَ مَا وُلَيْكِكُ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنهِ فُواْ مِن مَّا رَزَفْنَكُم مِن فَبْلِ أَنْ يَّاتِى أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فِيَفُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْتَنِحَ إِلَىٰ أَجَلِ الْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنهِ فُواْ مِن مَّا رَزَفْنَكُم مِن فَبْلِ أَنْ يَّاتِى أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فِيقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْتَ إِلَىٰ أَجَلِ فَرَيبٍ فَأَكُ مِن أَلْطَالِحِينَ ﴿ وَلَنْ يُتُوخِرَ أَللَّهُ نَهْساً إِذَا جَآءَ اجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فريبٍ فَأَتَكُم مِن أَلْطَالِحِينَ ﴿ وَلَنْ يُتُوخِرَ أَللَّهُ نَهْساً إِذَا جَآءَ اجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فريب فِأَتَكُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ ﴾

يُسَبِّحُ لِلهِ مَا هِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِي أَلاَرْضِ لَهُ أَلْمُلْكُ وَلَهُ أَلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ فَدِيرُ ﴿ هُوَ ألذِى خَلَفَكُمْ قِمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّومِنَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَ صُورَكُمٌ وَإِلَيْهِ إِلْمَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي أِلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أِلصُّدُورِ ﴿ أَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَوُا أَلذِينَ كَهَرُواْ مِن فَبْلُ هَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَفَالُوٓاْ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَّا ِ مَكَهَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَّاسْتَغْنَى أَلَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي اللهُ وَاللَّهُ عَنِي خَمِيدٌ ﴿ فَلَ بَلِيٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى أُلَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ الذِحَ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ إِلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِّ وَمَنْ يُومِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً نُّكَقِرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً قَالِكَ أَلْهَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ وَالذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَلتِنَآ الْوَلْمَيِكَ أَصْحَلُ النِّارِ خَللِدِينَ فِيهَآ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلاَّ بِإِذْنِ إللَّهِ وَمَنْ يُتُومِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ فَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَأَطِيعُواْ اٰلَّهَ وَأَطِيعُواْ اٰلرَّسُولَ ۚ بَإِن تَوَلَّيْتُمْ بَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينَّ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَآهُ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى أَللَّهِ مَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ مِنَ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَاكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ بَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْوَ لَكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ فَا تَّفُواْ أَللَّهَ مَا إَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنهِفُواْ خَيْراً لَإِنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُتُوقَ شُحَّ نَهْسِهِ، فَا وْلَمَبِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ﴿ إِن تُفْرِضُواْ أَلَّهَ فَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْهِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ ﴿ ﴿ صَفَ

### ﴿بِسْمِ أِللَّهِ أِلرَّحْمَلِ أِلرَّحِيمِ ﴾

يَئَأَيُّهَا أُلنَّبِحَءُ إِذَا طَلَّفْتُمُ أُلنِّسَآءَ فَطَلِّفُوهُلَّ لِعِدَّتِهِلَّ وَأَحْصُواْ أَلْعِدَّةً وَاتَّفُواْ أَللَّهَ رَبَّكُمُّ لآتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَّاتِينَ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍّ وَتِلْكَ حُدُودُ أُللَّهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ أُللَّهِ فَفَد ظَّلَمَ نَفْسَهُۥ لاَ تَدْرِك لَعَلَّ أَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرآ ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ آوْ قِارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَحْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَفِيمُواْ أَلشَّهَادَةَ لِلهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ع مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلاَ خِرْ وَمَن يَّتَّقِ إِللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمَخْرَجاً ١ وَيَرْزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهِ فِهُوَ حَسْبُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ بَلِغُ آمْرَهُ وَذْ جَعَلَ أَللَّهُ لِكُلِّ شَعْءٍ فَذْرا أَنَّهُ وَالِيْ يَبِيسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ وَإِن إِرْتَبْتُمْ فِعِدَّتُهُنَّ ثَلَقَةُ أَشْهُرِ وَالِي لَمْ يَحِضْنَ وَاوْلَتُ الْآحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَّقِ إِللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ آمْرِهِ عَيْسُرآ ﴿ فَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَّتَّى إِللَّهَ يُكَمِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَ أَجْراً ﴿ ٱسْكِنُوهُ لَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُ وهُنَّ لِتُضَيِّفُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ اوْلَتِ حَمْلِ فَأَنْفِفُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن آرْضَعْنَ لَكُمْ قِئَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ ۞ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ قِسَتُرْضِعُ لَهُ وَ الْخُرِي إِلَّهُ لِيُنهِ فَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ء وَمَن فُدِرَ عَلَيْهِ رِزْفُهُ وَلَيْنهِ فَ مِمَّآ ءَاتِيهُ أَللَّهُ لَا يُكَلِّفُ أَللَّهُ نَهْساً الأَّ مَا ءَاتِيهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرا أَن وَكَأَيِّ مِن فَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَ آمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَجَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكُراً ﴿ وَهَذَافَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَافِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ﴿ آعَدَّ أُلَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قِاتَّفُواْ أَللَّهَ يَنَا ولِي الْأَلْبَابِ الذِينَ ءَامَنُواْ فَدَ آنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ﴿ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَ وَايَاتِ إِللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ أَلذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ مِنَ أَلظُّلْمَاتِ إِلَى أَلنُّورِ ۚ وَمَنْ يُتُومِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحاً نُّدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ فَدَ آحْسَنَ أَلَّهُ لَهُ رِزْفآ ﴿ إِلَّهُ أَلذِكَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ٱلآرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلَ أَلاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ أَلَّهَ فَدَ آحَاطَ بِكُلِّ شَعْءٍ عِلْما ۚ ﴿ ﴿ بِعِ﴾

## ﴿بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

يَئَأَيُّهَا أَلنَّبِيٓءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ أَللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَ جِكَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَدْ فَرَضَ أَلَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ أَلْعَلِيمُ أَلْحَكِيمٌ ﴿ وَإِذَ آسَرَّ أَلنَّبِحَهُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَدِيثا أَ قِلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَلْ بَعْضِ قَلْ بَعْضَ أَرْوَاجِهِ عَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَلْ بَعْضِ قَلْمًا نَبَّأَهَا بِهِ فَالَتْ مَنَ آنُبَأَكَ هَاذَا فَالَ نَبَّأَنِيَ أَلْعَلِيمُ أَلْخَبِيرُ ١ إِن تَتُوبَآ إِلَى أَللَّهِ فَفَدْ صَغَتْ فُلُوبُكُمَا وَإِن تَظُّنهَرَا عَلَيْهِ قِإِنَّ أَلَّهَ هُوَ مَوْلِيهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ أَلْمُومِنِينَ وَالْمَلْمَبِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ١ عَسِي رَبُّهُ وَ إِن طَلَّفَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ وَ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّومِنَاتٍ فَانِتَاتٍ تَلْبِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَنَيِحَاتِ ثَيِّبَاتِ وَأَبْكَاراً ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ فُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَفُودُهَا أَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيبِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ أَللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَهْعَلُونَ مَا يُومَرُونَّ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ كَهَرُواْ لاَ تَعْتَذِرُواْ أَلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ۞ فَي يَكَأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى أُللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحاً عَسِيٰ رَبُّكُمُ ۚ أَنْ يُتَكَبِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِكُ مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِكُ إِللَّهُ أَلنَّبِحَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعِيٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَفُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلنَّبِحَءُ جَلِهِدِ أِلْكُمَّارَ وَالْمُنَامِفِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَنْمَصِيرُ ١ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا لِلذِينَ كَقِرُواْ إِمْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْس مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أُلَّهِ شَيْئاً وَفِيلَ آدْخُلاَ أُلنَّارَ مَعَ أُلدَّخِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا لِّلذِينَ ءَامَنُواْ إِمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ فَالَتْ رَبِّ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي أَلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِّنِي مِنَ أَنْفَوْمِ أَنظَلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَمَ إَبْنَتَ عِمْرَانَ أُلْتِحَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا هَنَهَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَلِيهِ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْفَلنِتِينَ ﴿ ﴿ حزب ﴿

الزر 57 **من المنافعة المنافعة** 

#### ﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلُ أَلرَّحِيمِ ﴾

تَبَـٰرَكَ ٱلذِك بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ ﴿ الذِك خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمُ وَأَيُّكُمُ وَأَحْسَلُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَهُورُ ١ ألذِ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَافاً مَّا تَرِىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَجَاوُتٍ قِارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرِىٰ مِن فِطُورٍ ﴿ فُمَّ إِرْجِعِ أَلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنفَلِبِ الَّيْكَ أَلْبَصَرُ خَاسِيماً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَفَدْ زَيَّنَّا أَلسَّمَآءَ أَلدُّنْيا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّينطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ أَلسَّعِيرٌ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَهَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَّ وَبِيسَ أَنْمَصِيرٌ ﴿ إِذَا النَّفُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيفاً وَهِيَ تَهُورُ ﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَآ ٱلْفِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾ فَالُواْ بَلِيٰ فَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴿ فَكُنَّا وَفُلْنَا مَا نَزَّلَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَ آنتُمْ وَ إِلاَّ فِي ضَلَلٍ كَبِيرٍ ﴿ وَفَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُنَّا فِي ٓ أَصْحَلِ إلسَّعِيرِ ﴿ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْفاً لِّأَصْحَكِ إلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ألذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمُ وَأُو إِجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ أَلْخَبِيرُ ١ هُوَ أَلذِ عَمَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ ذَلُولًا قِامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْفِهِ، وَإِلَيْهِ أَلنَّشُورُ ﴿ وَامِنتُم مَّ فِي إلسَّمَآءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ أَلاَرْضَ قِإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿ أَمَ آمِنتُم مَّ فِي إِلسَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبآ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۗ ﴿ وَلَفَدْ كَذَّبَ ٱلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ قَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۚ ﴿ فَأَوْلَمْ يَرَواْ اِلَى ٱلطَّيْرِ قَوْفَهُمْ صَنَّقَاتٍ وَيَفْبِضْنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاًّ أَلرَّحْمَكُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ آمَّنْ هَلاَا أَلدِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّس دُولِ أِلرَّحْمَليَّ إِن أنْكَ بِهِرُونَ إِلاَّ مِي غُرُورٌ ﴾ آمَّنْ هَلذَا ألذِي يَوْزُفْكُمُ وَإِنَ آمْسَكَ رِزْفَةُ وَبَل لَّجُّواْ فِي عَتْقِ وَنُمُورٌ ﴾ آقِمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ أَهْدِئَ أَمَّنْ يَّمْشِے سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَفِيمِّ ﴿ فَلْ هُوَ ٱلذِحْ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْجِدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَّ ﴾ فُلْ هُوَ أُلذِي ذَرَأَكُمْ فِي إلاَّرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَّ ۞ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَلذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلافِينَّ عندَ أَلْعِلْمُ عِندَ أَللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينَّ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زَلْهَةً سَيْئَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَهَرُواْ وَفِيلَ هَلاَا أَلذِك كُنتُم بِهِ عَدَّا عُونَ ﴿ فَلَ آرَآيْتُمُ وَإِن آهْلَكَ نِي أَللهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا قِمَن يُجِيرُ أَنْكِ لِهِرِينَ مِنْ عَذَابٍ آلِيمِ ﴿ فَلْ هُوَ أَلرَّ حْمَلُ ءَامَنَّا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَلِ مُّبِينَ ﴿ فَلَ آرَآيْتُمُ وَ إِنَ آصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْراً فِمَنْ يَّاتِيكُم بِمَآءِ مَّعِينَ ﴿

﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

نَّ وَالْفَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١ وَإِنَّ لَكَ لَّآجُراً غَيْرَ مَمْنُونِ ١ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوعِظِيمٌ ١ قِسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَييِّكُمْ أَلْمَهْتُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ · وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ قَلاَ تُطِع أِنْمُكَذِّبِينَ ﴾ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ بَيُدْهِنُونَ ۞ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّمِ مَّهِين ﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآمٍ بِنَمِيمٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ آثِيمٍ ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴿ آن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ إِذَا تُتْلِىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا فَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَّ ﴾ سَنسِمُهُ عَلَى أَلْخُرْطُومِ ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ إِذَافْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلاَ يَسْتَثْنُونَ ﴿ \* وَبِع \*

قِطَافَ عَلَيْهَا طَآيِيتٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ قَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمُ ﴿ فَا فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴾ أَنُ الْخُذُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَلرِمِيلَ ﴿ وَالطَّلَفُواْ وَهُمْ يَتَخَلَّقِتُونَ ﴿ أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا أَلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِيلٌ هِ وَغَدَوْاْ عَلَىٰ حَرْدِ فَلدِرِينَ ﴿ قِلَمَّا رَأَوْهَا فَالْوَاْ إِنَّا لَضَآلُونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ فَالَ أَوْسَطُهُمْ وَ أَلَمَ اَفُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَّ ﴿ فَالُواْ سُبْحَلْ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَّ ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَّ ﴿ فَالُواْ يَلُوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَلِغِيلَ ﴿ عَسِىٰ رَبُّنَآ أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْراً مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُولَ ﴾ كَذَالِكَ أَلْعَذَابٌ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّفِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ إِلنَّعِيمٌ ﴿ أَفَنَجْعَلُ أَلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ مِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ ِهِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ وَأَيْمَالُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ إِلْفِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿ سَلْهُمُ وَأَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ وَ إِن كَانُواْ صَلدِفِينَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى أَلسُّجُودِ مَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَاشِعَةً آبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ وَفَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى أَلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿ فَذَرْنِهِ وَمَنْ يُتَكَدِّبُ بِهَاذَا أَلْحَدِيثِّ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَلِهِ لَهُمْ وَإِلَّ كَيْدِكُ مَتِينٌ ﴿ آمْ تَسْتَلْهُمُ وَ أَجْراً فِهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْفَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ أَلْغَيْبُ فِهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ ﴿ قِاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ أَلْحُوتِ إِذْ نَادِيٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ لَا أَن تَدَرَكَهُ وَعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِۦلَنْبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ فَاجْتَبِلهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ أَلصَّالِحِينَّ ﴿ وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِينَ كَقَرُواْ لَيَزْلِفُونَكَ بِأَبْصِارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ أَلذِّكْرَ وَيَفُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ لَيَوْلُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ وبِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

 ﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

Secrificant Control of the Control o

قِأَمًّا مَنُ اوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قِيَفُولُ هَآؤُمُ إِفْرَءُواْ كِتَلِييَهٌ ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَمٍ حِسَابِيَهٌ ﴿ قَهُ قِهِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةِ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ فُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيٓعَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةُ ﴿ وَأَمَّا مَنُ اوتِيَ كِتَابَهُۥ بِشِمَالِهِۦ ﴿ فَيَفُولُ يَللَيْتَنِي لَمُ اوتَ كِتَابِيَهٌ ﴿ وَلَمَ آدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ يَالَيْتَهَا كَانَتِ إَلْفَاضِيَةَ ﴾ مَآ أَغْنِيٰ عَنِّي مَالِيَةٌ ﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَيْنِيَهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ أَلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً قِاسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لاَ يُومِنُ بِاللَّهِ أَنْعَظِيمِ ﴿ وَ لاَ يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ أَنْمِسْكِيلِ ﴿ قِلَيْسَ لَهُ أَنْيَوْمَ هَلَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلاَ طَعَامُ الاَّ مِنْ غِسْلِيلٍ ﴿ لاَّ يَاكُلُهُۥ إِلاَّ أَنْخَلِطُونَ ﴿ قَلَا أَفْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ ﴾ إِنَّهُ، لَفَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِفَوْلِ شَاعِرٍ فَلِيلًا مَّا تُومِنُونَ ﴿ وَلاَ بِفَوْلِ كَاهِنَّ فَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَّ ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ إِنْعَلَمِينَّ ﴿ وَلَوْ تَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلاَفَا وِيلِ ﴿ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ فُمَّ لَفَطَعْنَا مِنْهُ أَلْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُم مِّنَ آحَدٍ عَنْهُ حَلِجِزِينَّ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّفِينَّ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِحَسْرَةُ عَلَى أَنْكِهِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ أَلْيَفِينِ ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ مِنْكُم مُّكَذِبِينَ ﴾ وَإِنَّهُ لَكُ فَالْكَفِينِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْعَظِيمَ ﴿ وَإِنَّهُ لَا لَكُونِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَه

سَالَ سَآيِلٌ بِعَذَابٍ وَافِعٍ ﴾ لِلْبِهِرِينَ لَيْسَ لَهُ، دَافِعٌ ﴾ مِّنَ أُللَّهِ ذِكَ أَنْمَعَارِجٌ ﴾ تَعْرُجُ أَنْمَكَمِيكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ هِ يَوْمٍ كَانَ مِفْدَارُهُ وَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ ﴿ قِاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً ﴿ وَنَرِيهُ فَرِيباً ﴿ يَوْمَ تَكُونُ أَلسَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ﴿ وَتَكُونُ أَلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَلاَ يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ أَلْمُجْرِمُ لَوْ يَهْتَدِكُ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَيِدٍ بِبَنِيهِ ﴿ وَصَلْحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴾ وَمَصِيلَتِهِ أَلتِي تُنْوِيهِ ﴾ وَمَل هِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا لَظِيٰ ﴿ نَزَّاعَةً لِّلشَّوِىٰ ﴿ تَدْعُواْ مَنَ آدْبَرَ وَتَوَلِّي ﴿ وَجَمَعَ مَأَوْعِيْ ۚ ﴾ إِلَّ ألانسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ١ إِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُ جَزُوعاً ١ وَإِذَا مَسَّهُ أَلْخَيْرُ مَنُوعاً ١ إِلا المُصلِّينَ ١ أَلذينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَآيِبِمُونَ ﴿ وَالذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقَّمَّ عُلُومٌ ﴿ لِلسَّآيِلِ وَالْمَحْرُومُ ﴿ وَالذِينَ يُصَدِّفُونَ بِيَوْمِ أَلدِّينَ ﴿ صَلاَّتِهِمْ دَآيِبِمُونَ ﴾ والذين يُصَدِّفُونَ بِيَوْمِ أَلدِّينَ وَالذِيلَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْهِفُولَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونٍ ﴿ وَالذِيلَ هُمْ لِهُرُوجِهِمْ حَاهِظُولَ ﴾ إلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ وَأَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين ﴿ فَمَنِ إِبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَا وُلَّيِكَ هُمُ أَنْعَادُونَ ﴿ وَالَّهِ مَا اللَّهُ مُ أَنْعَادُونَ ﴾ وَالذِيلَ هُمْ لِّلِمَلنَلتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُولَ ٣ وَالذِيلَ هُم بِشَهَلدَتِهِمْ فَآبِيمُولَ ١ وَالذِيلَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُولَ اللهِ الْوَالْمِيكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿ فَمَالِ أَلَذِينَ كَقِرُواْ فِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَيِ أَلْيَمِينِ وَعَيِ أَلْشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ إِمْرِيمٍ مِّنْهُمُ وَأَنْ يُتُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿ كَلاَّ إِنَّا خَلَفْنَنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ فَاضَفَ

4 مر (گزب 57) من المنظم المنظ قِلَا النَّسِمُ بِرَبِّ أَنْمَشَارِهِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَفَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ اللَّهِ النَّفِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ڢَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ أَلذِے يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ أَلاَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ وَ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَلْشِعَةً آبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ أَلذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

ويشم ألله ألرَّحْمَلِ ألرَّحِيمِ ﴾ ﴿ يَسْمِ أَللهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحاً اِلَىٰ فَوْمِهِ مَأَلَ آنذِرْ فَوْمَكَ مِن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابُ آلِيم ﴿ فَالَ يَافَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيلُ ﴾ آنُ المعْبُدُواْ أللهَ وَاتَّفُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْهِرْ لَكُم مِّ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ وَإِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّىً الَّ أَجَلَ أُللَّهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُوَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ فَوْمِع لَيْلًا وَنَهَاراً ﴿ قِلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىَ إِلاَّ فِرَارآ ۞ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَلِعَهُمْ فِح

ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ إِسْتِكْبَارآ ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارآ ۚ ﴿ ثُمَّ

إِنِّيَ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ وَإِسْرَاراً ﴿ فَلْتُ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ وَإِنَّهُ وَكَانَ غَقَّاراً ﴿ يُرْسِلِ ألسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ﴿ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ

أَنْهَارِأً ١ مَّالَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلهِ وَفَاراً ١ وَفَدْ خَلَفَكُمْ وَأَطْوَاراً ١ هُ اللهِ قَرَوا كَيْفَ خَلَق

أللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَافاً ﴿ وَجَعَلَ أَلْفَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ سِرَاجاً ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ

أَلاَرْضِ نَبَاتاً ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ وَإِخْرَاجاً ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ بِسَاطاً ﴿

لِّتَسْلَكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجاً ﴿ فَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ ووَلَدُهُ وَ إِلاًّ

خَسَاراً ﴾ وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً ﴿ وَفَالُواْ لاَ تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وُدّاً ولاَ سُوَاعاً ﴾ وَلاَ

يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسْراً ١ وَفَدَ اضَلُّواْ كَثِيراً وَلاَ تَزِدِ أَلظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلَلَّا ﴿ مِّمَّا خَطِيٓ عَاتِهِمُ وَالْعُرِفُواْ

قِائَدْخِلُواْ نَاراً ﴿ مَا مَدُواْ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ أَنصَاراً ﴿ وَفَالَ نُوحٌ رَّبٍ لاَ تَذَرْ عَلَى ألاَرْضِ مِنَ

أُلْكِلِهِرِينَ دَيَّاراً ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوٓاْ إِلاَّ فِاجِراً كَفَّارآ ۚ ﴿ رَّبِّ إِغْهِرْ

لِے وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَى دَخَلَ بَيْتِے مُومِناً وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِّ وَلاَ تَزِدِ أَلظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً ﴿ ﴿ حزب ﴾

سورة المزمل المناهدية المنظمة المناهدية المزمل 

﴿بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

فُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ إِسْتَمَعَ نَهَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَفَالُوٓا إِنَّاسَمِعْنَا فَرْءَاناً عَجَباً ٢ من يَهْدِ آلِكَ ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَّا بِهِ، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدآ ﴾ وَإِنَّهُ تَعَالِيٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا إَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدآ ﴾ وَإِنَّهُۥ كَانَ يَفُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أُللَّهِ شَطَطآ ۗ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَفُولَ أَلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَلَّهِ كَذِبآ ﴿ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ أَلِانسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ أَلْجِنِّ هَزَادُوهُمْ رَهَفاًّ ﴾ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمُ ۚ أَن لَّنْ يَّبْعَثَ أَللهُ أَحَداًّ ﴾ وإنّا لمَسْنَا ألسَّمَآءَ هَوَجَدْنَلهَا مُلِيَّتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً ﴿ وَإِنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لِلسَّمْعِ فِمَنْ يَّسْتَمِعِ أَلاَّن يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً ﴿ وَإِنَّا لاَ نَدْرِتَ أَشَرُّ ارِيدَ بِمَس هِي أَلاَرْضِ أَمَ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداًّ ﴿ وَإِنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَّ كُنَّا طَرَآيِيقِ فِدَداًّ ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ أَللَّهَ فِي إِلاَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ و هَرَبآ ﴿ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا أَنْهُدِي ءَامَنَّا بِهِ ء مَمَن يُتُومِن بِرَبِّهِ عَلاَ يَخَاف بَخْسآ وَلاَ رَهَفآ ﴾ وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْفَلسِطُونَّ فِمَنَ آسْلَمَ فِالْوَلْمِيكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدآ ﴿ وَأَمَّا ٱلْفَلسِطُونَ فِكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبآ ﴿ وَأَن لَّوِ إِسْتَفَامُواْ عَلَى أَلطَّرِيفَةِ لَآسْفَيْنَاهُم مَّآءً غَدَفاً ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهٌ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ نَسْلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلهِ فِلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَداًّ ۞ وَإِنَّهُۥ لَمَّا فَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداًّ ﴿ فَالَ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا الشّرِكُ بِهِ ۚ أَحَداًّ ﴿ فَلِ انِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَدآ ۚ ﴿ فَلِ انِّے لَنْ يُتَّجِيرَنِے مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَداً ۞ الاَّ بَلَغآ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَمَتِهِ، ۞ وَمَنْ يَنْعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً إِنَى عَنَّتَى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فِسَيَعْلَمُونَ مَنَ آضْعَفُ نَاصِراً وَأَفَلُ عَدَداً ﴿ فَلَ إِنَ آدْرِتَ أَفَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدآ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ قِلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَداً ﴿ إِلاَّ مَنِ إِرْتَضِيٰ مِن رَّسُولِ قِإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِهِ ، رَصَداً ﴿ لِيَعْلَمَ أَن فَدَ اَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصِىٰ كُلَّ شَعْءٍ عَدَداً ﴿

﴿بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾

- Cari ira ira

يَئَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ فَمِ ٱليْلَ إِلاَّ فَلِيلًا ﴿ يُصْهَهُۥ أَوُ +نفُصْ مِنْهُ فَلِيلًا ﴿ آوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْفُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ إنَّا سَنُلْفِي عَلَيْكَ فَوْلًا ثَفِيلًا ﴾ إنَّ نَاشِيَّةَ أَليْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَفْوَمُ فِيلًّا ﴾ إنَّ لكَ فِي أَلنَّهِارِ سَبْحاً طَوِيلًا ﴾ واذْكرِ إسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ الَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ أَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِّ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ هَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا ﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَدِّبِينَ اوْلِي أِلنَّعْمَةِ وَمَهَّلْهُمْ فَلِيلًا ۞ إنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيماً ۞ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً آلِيماً ﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الأرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلًا ۞ انَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصِىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَّفُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ أَنْوِلْدَانَ شِيباً أِلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، كَانَ وَعْدُهُ، مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَلَذِهِ، تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ إَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ، سَبِيلًا ﴿ \* ﴿ رَبِّهِ ﴾ و الرب 58 من المرابع ا

انَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَفُومُ أَدْنِى مِن قُلْتَى إلْيْلِ وَنِصْهِهِ وَقُلْثِهِ وَطَآيِبِهَةٌ مِّن ألذين مَعَكَ وَالله يُفَدِّرُ أَنْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن أَنْفُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضِى وَالنَّهَارَ عَلَيْ وَءَاخَرُونَ يُفَتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللهِ قَافْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَءَاخَرُونَ يُفَتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللهِ قَافْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاخْرُونَ يُفَتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللهِ قَافْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَفْرِضُواْ أَللهَ فَرْضاً حَسَنا وَمَا تُفَدِّمُواْ أَلانَهُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ أَللهِ وَأَفْرِضُواْ أَللهَ فَوْضاً حَسَنا وَمَا تُفَدِّمُواْ أَلانَهُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ أَللهِ هُو خَيْراً وَأَعْظِمَ أَجْراً وَاسْتَغْهِرُواْ أَللهَ فَوْلا رَّحِيمٌ هُولًا رَّحِيمٌ هُولًا وَمَا تُفَدِّمُواْ وَأَعْفِلُواْ أَللهُ عَهُولُ رَّحِيمٌ هُولُ وَعَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْهِرُواْ أَللهَ فَهُولُ رَّحِيمٌ هُولُ وَعِيمٌ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَهُولُ وَعِيمٌ اللهِ فَلْمُ اللهُ اللهُ عَهُولُ وَعِيمٌ هُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَهُولُ وَعِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### ﴿بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾

### 

يَتَأَيُّهَا أَلْمُدَّقِرُ إِن فَمْ مَأَنذِرٌ ﴿ وَرَبَّكَ مَكَبِّرٌ ﴿ وَثِيَابَكَ مَطَهِّرٌ ﴿ وَالرِّجْزَ مَاهْجُرُّ ﴿ وَلاَ تَمْنُ تَسْتَكُثِرُ ٣ وَلِرَبِّكَ قِاصْبِر ﴾ قِإِذَا نُفِرَ فِي أَلنَّافُورِ ﴿ قِذَالِكَ يَوْمَبِيذِ يَوْمُ عَسِيرُ ﴿ عَلَى أَنْكِ فِيرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ ذَرْنِے وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيداً ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوداً ﴿ وَبَنِينَ شُهُوداً ﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيداً ﴿ فَمَّ يَطْمَعُ أَنَ آزِيدَ ﴿ كَلَّ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ ءَلِا يَلْتِنَا عَنِيداً ﴿ سَا اللَّهِ فَهُ وَصَعُوداً ۚ إِنَّهُ وَكَرَّ وَفَدَّرَ ﴿ وَفَيْلَ كَيْفَ فَدَّرَ ﴾ ثُمَّ فُتِلَ كَيْفَ فَدَّرَ ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ وَفَالَ إِنْ هَاذَآ إِلاَّ سِحْرٌ يُوفَرُ ﴾ إِنْ هَلذَآ إِلاَّ فَوْلُ أَلْبَشَرِّ ﴾ سَا صليهِ سَفَرَّ ﴿ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا سَفَرُّ ﴾ لاَ تُبْفِي وَلاَ تَذَرُّ ﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرَّ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَّ ۞ ۞ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلبِّارِ إِلاَّ مَثَلَيِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ ٓ إِلاَّ <u> </u> فِتْنَةً لِّلذِينَ كَهَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ أَلذِينَ الوتُواْ الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَاناً وَلاَ يَرْتَابَ أَلذِينَ الوتُواْ أَنْكِتَابَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَفُولَ أَلذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَاهِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بِهَاذَا مَثَلَا كَذَاكِكَ يُضِلُّ الله مَن يَّشَآءُ وَيَهْدِكُ مَنْ يَّشَآءٌ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَّ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرِي لِلْبَشَرِ شَ كَلاَّ وَالْفَمَرِ شَ وَالنَّلِ إِذَ آدْبَرَ ﴾ وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْهَرَ ﴾ إِنَّهَا لِإَحْدَى أَلْكُبَرِ ﴾ نَذِيراً لِّلْبَشَرِ ﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ وَ أَنْ يَّتَفَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ۞ الْآ أَصْحَابَ ٱلْيَمِينَّ ۞ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ عَي أِلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَّ ﴿ فَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآبِضِيلَ ﴿ وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ إلدِّيلِ ﴿ حَتَّىٰٓ أَبِينَا ٱلْيَفِيلُ ﴿ فَمَا تَنهَعُهُمْ شَهَاعَةُ أَلشَّاهِعِينَ ﴿ قَمَا لَهُمْ عَيِ إِلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمَّرٌ مُّسْتَنْهَرَةٌ ﴿ قَبَرَّتْ مِن فَسْوَرَةٍ ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ إِمْرِيٍ مِّنْهُمُ وَأَنْ يُتُوتِي صُحُماً مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلاَّ بَل لاَّ يَخَافُونَ أَلاَخِرَةً ﴿ كَلاَّ إِنَّهُ وَتَذْكِرَةٌ ﴿ قِمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَآءَ أَللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّفْوِيٰ وَأَهْلُ الْمَغْهِرَةِ ۚ ﴿ فَصَفَ

ر الربع 3 من المعالمة المعالمة المعالمة العيامة العيامة العيامة العيامة العيامة العيامة المعالمة المعالم

- Singing Ban

### ﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

لا افسِم بِيَوْمِ الْفَيْنَمَةِ ﴿ وَلَا افْسِمْ بِالنَّهْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ أَيَحْسِبُ الاِنسَنُ أَلَّى نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ وَبَالِمَ الْمَعْسَ عَلَىٰ أَن نُسْوِى بَنَانَهُ ﴿ وَ بَلْ يُرِيدُ الاِنسَنُ لِيَهْجَرَ أَمَامَهُ ﴿ وَيَسْفُلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْفِينَمَةِ ﴾ فَإِذَا بَرَى الْبَصَرُ ﴾ وَخَسَمَ الْفَمَرُ ﴾ وَلَمْ وَالْفَمَرُ ﴾ يَفُولُ الإِنسَنُ يَوْمَيِدٍ الْن الْمَقِرُ ﴾ حَلاً لاَ وَزَرَ ﴾ إلى وَرَرَ ﴾ إلى وَرَرَ هُ إِلَى مَعَادِيرَهُ ﴿ فَيْ الْمَعْسُ وَالْفَمَرُ ﴾ يَفُولُ الإِنسَنُ يَوْمَيِدٍ الْمُ الْمَقِرُ ﴾ وَلَوْ وَلَوْمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَ وَالْمَعْرُ ﴾ وَلَوْ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَى مَعَادِيرَهُ ﴿ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَى مَعَادِيرَهُ ﴿ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُوءَ اللَّهُ وَالْمَعْلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعِرَافُ ﴾ وَالْمَعْلَ بِهَا قَافِرَةٌ ﴾ وَلَدَّرُونَ الْاَخِرَةٌ ﴾ وَخُوهٌ يَوْمَيِدٍ نَاضِرَةُ ﴾ اللَي رَبِّحَ يَوْمَيِدٍ الْمَسَافُ ﴾ وَالْمَعْلَ بِهَا قَافِرَةٌ ﴾ وَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْفِرَافُ ﴾ وَالْمَعْلَ بِهَا قَافِرَةٌ ﴾ وَقَرْءَانَهُ وَعُوهُ يَوْمَيْدٍ اللَّهُ الْعِرَافُ ﴾ وَالْمَالُ إِلَى اللَّهُ الْعِرَافُ ﴾ وَفُوهُ وَوْجُوهُ يَوْمَيْدٍ اللَّهُ الْعِرَافُ ﴾ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِرَافُ ﴾ وَالْمَعْلُ بِهَا قَافِرَةٌ ﴾ وَاللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعِرَافُ ﴾ وَالْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِرَافُ ﴾ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْه

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفاً ﴿ قَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً ﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً ﴿ قَالْفَارِفَاتِ فَرْفاً ﴿ وَالْمُلْفِيَاتِ ذِكْراً ﴾ عُذْراً آوْ نُذُراً ١ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَافِعٌ ١ قَإِذَا أَلنُّجُومُ طُمِسَتْ ١ وَإِذَا أَلسَّمَآءُ فِرِجَتْ ١ وَإِذَا أَلْجِبَالُ نُسِهَتْ ﴿ وَإِذَا أَلرُّسُلُ الْفِتَتْ ﴿ لَكِي يَوْمِ الجِّلَتْ ﴿ لِيَوْمِ أِنْهَصْلِّ ﴿ وَمَاۤ أَدْرِيْكَ مَا يَوْمُ الْهَصْلِّ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَيِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ إِلاَوَّلِينَ ﴿ فُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاَخِرِينَ ﴿ كَذَالِكَ نَهْعَلَ بِالْمُجْرِمِينَ هُ وَيْلُ يَوْمَبِيدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ أَلَمْ نَخْلُفَكُم مِّل مَّآءِ مَّهِيلٍ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي فَرِارٍ مَّكِيلٍ ﴿ اللَّيٰ فَدَرٍ مَّعْلُومِ ﴿ فَفَدَّرْنَا قِنِعْمَ ٱلْفَلدِرُونَ ﴿ وَيْلْ يَوْمَبِيدٍ لِّلْمُكَدِّبِينَ ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ أَلاَرْضَ كِقِاتاً ﴿ آخْيَاءَ وَأَمْوَاتاً ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلْمِخَلْتٍ وَأَسْفَيْنَكُم مَّآءً فِرَاتاً ١ هِ وَيْلٌ يَوْمَبِيدٍ لِلْمُكَدِّبِيلَ ١ إنطَلِفُوٓا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنطَلِفُواْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِ عَ ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ لاَّ ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبَّ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِے بِشَرَرٍ كَالْفَصْرِ ﴾ كَأَنَّهُ وِجَمَالَتْ صُفِرٌ ﴾ وَيْلُ يَوْمَبِيدٍ لِّلْمُكَدِّبِينَ ﴾ هَاذَا يَوْمُ لاَ يَنطِفُونَ ﴾ وَلاَ يُوذَنُ لَهُمْ فِيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِيدِ لِلْلُمُكَذِّبِينَ ﴿ هَلَذَا يَوْمُ أَلْقِصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ ﴾ قإن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِيدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ أَلْمُتَّفِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَ اكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيْنَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِكِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيْلّ يَوْمَيِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ فَلِيلًا اِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿ وَيْلُ يَوْمَيِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِرْكَعُواْ لاَ يَرْكَعُونَ ﴿ وَيْلْ يَوْمَبِيدِ لِللَّمْكَذِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُومِنُونَ ﴿ ﴿ حَرِبِ﴾ الربع 1 من قام المنظمة المنظمة المنظمة النبأ في المنظمة النبارية النازعات في المنظمة المنظمة المنظمة الربع 1 ا

﴿بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ ﴾

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ عَيِ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ عَمْ فِيهِ مَخْتَلِفُونَ ﴿ كَلَّ سَيَعْلَمُونَ ﴿ فَمْ كَلَّ سَيَعْلَمُونَ ﴿ فَمْ كَلَّ سَيَعْلَمُونَ ﴿ فَمْ كَلَّ سَيَعْلَمُونَ ﴾ فَمْ كَلَّ سَيَعْلَمُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا الْوَلَ يَبَاساً ﴿ وَجَعَلْنَا لَوْصَادِمُ مُ سَبَاتا ﴾ وَجَعَلْنَا اللَّلِ يَبَاساً ﴾ وَجَعَلْنَا اللَّهُ مِنَا هِنَا وَفَعَمُ سَبُعا هِدَادا ﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً ﴾ وأنزلنا مِن ألفه فِيرَاتِ مَقَاها ﴾ واللَّهُ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً ﴾ وأنزلنا مِن ألفه في رَتِهَا فَهَا أَلْ وَهُونَ فِيهَا أَنْوَاجاً ﴾ وأن يَوْمَ أَلْقَصْلُ كَانَ مِيفَتا ﴾ يَوْمَ النَّهُ وَسَاداً ﴾ يَلْطُغِينَ مَعَاباً ﴾ وأني تَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنَاداً ﴾ وأن اللَّهُ عَلَالَ فَهِ عَلَيْ وَعِلَالًا هَا اللَّهُ عَلَالًا هُونَا اللَّهُ عَلَالًا هُونَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَالنَّنِ عَتِ عَرْفاَ ۞ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطاً ۞ وَالسَّبِحَتِ سَبْحاً ۞ فَالسَّبِفَتِ سَبْفاً ۞ فَالْمُدَوِدُنَ فِي إَلْحَامِرَةِ ۞ أَبْحَدُمُ الْرَاحِمَةُ ۞ تَعْبَعُهَ الرَّاوِمَةُ ۞ فُلُوبُ يَوْمَهِدِ وَاحِمَةُ ۞ آبُصَرُهَا خَشِعَةٌ ۞ يَفُولُونَ أَنَّ لَمَرْدُودُنَ فِي إِلْحَامِرَةِ ۞ إِلَّا حَنَّ فَالوا يَلْحَ فِرَا حَرَّةُ خَاسِرَةٌ ۞ إِنْمَا خَشِعَةٌ ۞ يَفُولُونَ أَنَّ لَمَرْدُودُنَ فِي إِلْحَامِرَةٌ ۞ فَالُولُ يَلْحَ إِلَى وَيِّحَ فَالُولُ يَلْحَالُولُ ﴾ وَالْمَقَدُّسِ طُوَّى ۞ إِذْهَبِ اللّي فِرْعُونَ إِنَّهُ وَالْمَعْلُ ۞ فَعَلْ هَل لَّكَ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالللّهُ و

عَبَسَ وَتَوَلِّنَي ﴾ أَن جَآءَهُ الأَعْمِي ﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ لِيَزَّجِّنَ ﴾ أَوْ يَذَّكُّرُ فِتَنفِعُهُ الذِّكْرِي اللهُ أَمَّا مَنِ إسْتَغْنِيٰ ﴿ فَأَنتَ لَهُ وَصَّدِّىٰ ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكِّي ۚ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعِيٰ ﴾ وَهُوَ يَخْشِيٰ ﴾ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّيٰ ﴾ كَلاًّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿ فَمَ شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿ فِي فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةِ ﴿ مَّرْفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ يَا يُدِك سَفَرَةِ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ فَتِلَ أَلِانسَلُ مَآ أَكْفَرَهُ، ۞ مِنَ آيِّ شَعْءٍ خَلَفَهُ ﴿ مِن نُطْقِةٍ خَلَفَهُ و قَفَدَّرَهُ ﴿ فَا أَلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَ هَا قُمَّ أَمَاتَهُ و قَأَفْبَرَهُ وَ اللَّهِ عِلَى السَّمِيلَ يَسَّرَهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ ثُمَّ إِذَا شَآءَ انشَرَهُ ﴿ هَ كُلَّ لَمَّا يَفْضِ مَآ أَمَرَهُ ﴿ فَ فَلْيَنظرِ أَلِانسَلُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ ﴿ إِنَّا صَبَبْنَا أَلْمَآءَ صَبّاً ﴿ ثُمَّ شَفَفْنَا أَلاَرْضَ شَفّاً ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً ﴿ وَعِنَبا ٓ وَفَضْبا ۚ وَوَزَيْتُوناً وَنَخْلًا وَحَدَآيِنَ غُلْباً ١ وَوَكِهَةً وَأَبّاً ١ مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلِّانْعَامِكُمْ ١ فَإِذَا جَآءَتِ أَلصّاخَّةُ ١ يَوْمَ يَهِرُّ أَلْمَرْءُ مِنَ آخِيهِ ١ وَأُمِيهِ وَأَبِيهِ ١ وَصَلحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ١ لِكُلِّ إِمْرِعٍ مِّنْهُمْ يَوْمَبِيدٍ شَأَنّ يُغْنِيهِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَبِيدٍ مُسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِيدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَفُهَا فَتَرَةً ﴿ اوْلَيِكَ هُمُ أَنْكَهَرَةُ أَنْهَجَرَةً ﴿ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ

هِبِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

إِذَا أَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلنُّجُومُ إِنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا أَنْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا أَنْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴾ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّهُوسُ زُوِّجَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ,دَةُ سُيِلَتْ ﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ فَتِلَتْ ﴿ وَإِذَا أَلصُّحُكُ نُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ هِ وَإِذَا أَنْجَنَّةُ الزَّلِقِتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفِسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴿ قِلْا الْفُسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿ أَنْجَوَارِ أَنْكُنَّسِ ﴿ وَالنَّلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَقَّسَ ﴾ إِنَّهُ لَفَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ ذِكَ فُوَّةٍ عِندَ ذِك أَنْعَرْشِ مَكِيبٍ ﴿ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيبٍ ﴿ وَمَا صَلْحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَفَدْ رِءِاهُ بِالأَفِي أَلْمُبِينَ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى أَلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِفَوْلِ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ 

ركزي 59 من المنتقال المنتقال

# هِيسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ وَهُو اللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

إِذَا أَلسَّمَآءُ إِنهَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْكَوَاكِ إِنتَقَرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْبِحَارُ فِجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْفَبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْبِحَارُ فِجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْفَبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ وَإِذَا أَلْكَرِيمِ ﴾ وَالذِى خَلَفَكَ فِسَوِّيكَ فَعَدَّلَكَ ﴿ وَمِنَّ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ أَلْكَرِيمِ ﴾ وَالذِى خَلَفَكَ فِسَوِيكَ فَعَدَّلَكَ ﴾ فِي أَي صُورَةِ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾ عَلاَ بَلْ تُكَدِّبُونَ بِاللّهِينِ ﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَيْظِينَ ﴾ كراماً كنتِين ﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَبْعَلُونَ ﴾ إِنَّ أَلاَبُورُ لَهِ نَعِيمٍ ﴾ وَإِنَّ أَلْفُجَارَ لَهِ جَحِيمٍ ﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمُ أَللّهِينِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِيينَ ﴾ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ أَللّهِينِ ﴾ وَإِنَّ أَلْابِينِ ﴾ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ أَللّهِينِ ﴾ وَإِنَّ أَللّهِينِ ﴾ وَإِنَّ أَللّهِينِ ﴾ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ أَللّهِينِ ﴾ وَمَا لَا يَعْمَ أَللّهِ إِللّهُ وَالمَّرْمَ لَهُ مَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ أَللّهِينِ ﴾ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ أَللّهِينِ إِللّهِ لِللّهِ اللّهِ إِللّهُ وَالمَّرْمُ لَيُومُ أَللّهِ إِللّهُ وَإِلَا اللّهِينِ لِللّهِ اللّهِ إِللّهُ وَالمَّرْمُ لَيْ مُنْ إِللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ مَا لَكُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ اللّهِ إِللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾

وَيُلُ يَلْمُطَقِّهِمِنَ ۚ الدِينَ إِذَا إَضْنَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُو َ أَو وَزَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ۞ أَلاَ يَظِنُ الْوَلِيبَ أَنْعَلَمِينَ ۞ كَلاَّ إِنَّ كِتَبَ الْهُجَارِ لَهِم سِجِّيبٍ ۞ وَمَا أَدْرِيكَ مَا سِجِينَ ۞ كِتَبَ مَّرْفُومٌ ۞ وَيُلْ يَوْمَ بِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ۞ الدِينَ يُكَدِّبُونَ بِيَوْمُ الدِّينَ سِجِيبٍ ۞ وَمَا أَدْرِيكَ مَا سِجِينَ ۞ كِتَبَ مَّرْفُومٌ ۞ وَيُلْ يَوْمَ بِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ۞ الدِينَ يُكَدِّبُونَ بِيَوْمُ الدِّينَ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْكِينَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْلَكِنَ عَلَيْهُ عَلَيْ الْعَنْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْلَكِينَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى الْكَوْبُونَ هَى فَالْمُولُونَ هَى فَالْمُولُونَ هَى فَالْمُولُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى الْلَكِينَ وَالْمَالُولُونَ هَى فَالْمُولُ وَى هَا الْمُعْتَلِقِهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُعْتَلِقُولُ وَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَاكُ وَمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

### ﴿بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

إِذَا أُلسَّمَآءُ إِنشَفَّتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴿ وَإِذَا أَلاَرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَأَلْفَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴾ وَأَمَّا مَنُ اوتِي كِتَابَهُ وِيمِينِهِ وَ هِ مَسُوْفَ يَدْعُواْ فُبُوراً ﴾ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴿ وَيَنفَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ وأمَّا مَنُ اوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ وَ هَ مَسُوْفَ يَدْعُواْ فُبُوراً ﴾ ويُصَلَّىٰ سَعِيراً ﴿ وَيَانَهُ وَاللَّهُ مَسُرُوراً ﴾ ويُصَلَّىٰ سَعِيراً ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

ركزي 59 كالمخالفة المنطقاق الونشقاق المنطقاق المروج المروج المارق المارق المارق المارق المراوج المراو

قِلْ اَفْسِمُ بِالشَّقِي وَالنُّلِ وَمَا وَسَقَ وَالْفَمَرِ إِذَا آتَّسَقَ الْتَرْكَبُنَّ طَبَفاً عَ طَبَقِ ال وَ قِمَالَهُمْ لاَ يُومِنُونَ وَ وَإِذَا فُرِئَ عَلَيْهِمُ أَلْفُرْءَالُ لاَ يَسْجُدُونَ هَى بَلِ إلْدِينَ حَقِرُواْ يُحَذِّبُونَ فَي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَي قِبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ آلِيمٍ فَي الاَّ ألذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ لَهُمُ وَأَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ فَي

# ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

# هِ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ • • • بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِهِ ﴿ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا أَلطَّارِهُ ﴿ النَّجْمُ الثَّافِبُ ﴿ إِن كُلُّ نَهْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظَ ﴿ فَلْ يَسْ الْلَّالِفِ ﴿ وَالْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ وَالْحِيْدِ ﴾ وَلَا نَسْلُ مِمَّ خُلِقَ هِ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَاهِقٍ ﴿ يَخْرُجُ مِنْ اَيْسِ الْصَّلْبِ وَالتَّرَآبِيبُ ﴾ إِنَّهُ مِن فُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ﴿ وَالتَّرَآبِيبُ ﴾ إِنَّهُ مِن فُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾ وَالتَّرَآبِيبُ ﴾ إِنَّهُ مَا لَهُ مِن فُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾ وَاللَّمْ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ قَصْلُ ﴿ وَمَا هُو بِالْهَزْلُ ﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ إِنَّهُ لَقُولُ قَصْلُ ﴿ وَمَا هُو بِالْهَزْلُ ﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْتَهُ وَاللَّهُ وَاللْفَالِ وَاللْمُوالِي اللْمُؤْلُولُ الللْمُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

هِيسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ يَسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمِ ﴾

سَبِّح إِسْمَ رَبِّكَ أَلاَعْلَى ﴿ أَلذِكَ خَلَّقَ فِسَوِّىٰ ﴿ وَالذِكَ فَدَّرَ فِهَدِىٰ ﴿ وَالذِكَ أَخْرَجَ أَلْمَرْعِىٰ ﴾ فَجَعَلَهُ غُثَآءً آحْوِي ﴿ سَنُفْرِيُّكَ قِلاَ تَنسِيْ ﴿ إِلاَّ مَا شَآءَ أُللَّهُ إِنَّهُ مِيْكُمْ أَلْجَهْرَ وَمَا يَخْفِي ﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِي ﴾ فَذَكِّرِ إِن نَّفَعَتِ أَلذِّكْرِيَّ ﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشِيٰ ﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلأَشْفَى ۞ ٱلذِك يَصْلَى ٱلنَّارَ أَلْكُبْرِىٰ ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِيٰ ۞ فَدَ آفِلَحَ مَں تَزَجِّىٰ ۞ وَذَكَرَ إَسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلِّيٰ ۞ بَلْ تُوثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيِا ﴾ وَالأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْفِيْ ﴾ إِنَّ هَلذَا لَهِمِ أِلصُّحُفِ أَلاُولِيٰ ﴾ صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِيْ ﴾ 

هَلَ آتِيكَ حَدِيثُ أَلْغَاشِيَةً ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِيدٍ خَاشِعَةُ ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةً ﴿ تُسْفِىٰ مِنْ عَيْسٍ -انِيَةِ ﴾ لَّيْسَلَهُمْ طَعَامُ إلاَّ مِن ضَرِيعِ ﴾ لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾ وُجُوة يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةُ ﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ٣ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١ لاَّ تُسْمَعُ فِيهَا لَمَغِيَةٌ ١ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ١ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةُ ١ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةُ ١ وَنَمَارِنُ مَصْفُوفَة ﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوفَةٌ ﴿ فَي أَفِلا يَنظُرُونَ إِلَى أَلِابِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ ﴿ وَإِلَى أَلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى أُلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى أَلاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ فَذَكِّرِ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ الا مَن تَوَلِّيٰ وَكَهَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ أَلَّهُ أَلْعَذَابَ أَلَاكُبَرَ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿ فَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَعَالَمُهُمْ اللَّهُ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿ ﴿بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ اللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾

وَالْهَجْرِ ﴾ وَلَيَالٍ عَشْرِ ﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ وَاليْلِ إِذَا يَسْرِ ، ﴿ هَلْ فِي ذَالِكَ فَسَمٌ لِّذِي حِجْرٌ ﴾ آلَمْ تَرَكَيْت قِعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ ارَمَ ذَاتِ أَلْعِمَادِ ﴾ ألتِي لَمْ يُخْلَنْ مِثْلُهَا فِي أَلْبِلَدِ ﴾ وَقَمُودَ ألذِيلَ جَابُواْ أَلصَّخْرَ بِالْوَادِ، ﴾ وَمِرْعَوْنَ ذِكَ أَلاَوْتَادِ ١ إِلذِينَ طَغَوْا هِي أَلْبِلَدِ ١ مَأَكْثَرُواْ فِيهَا أَلْفَسَادَ ١ مَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ انَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ مَا أَلَانسَلُ إِذَا مَا إَبْتَلِلهُ رَبُّهُ، فَأَكْرَمَهُ، وَنَعَّمَهُ، ﴿ فَيَفُولُ رَبِّيَ أَكْرَمَنَ ۖ هِ وَأُمَّآ إِذَا مَا إَبْتَلِنَهُ فَفَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ وَ ﴾ فَيَفُولُ رَبِّيَ أَهَلنِّي ، ﴿ كَلاَّ بَل لا تُكْرِمُونَ أَلْيَتِيمَ ﴿ وَلاَ تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ وَتَاكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبّاً جَمّاً ﴿ كَالَّا إِذَا دُكَّتِ إِلاَرْضُ دَكَّا دَكَّا شِ وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَبّاً صَبّاً ﴿ وَجِحْءَ يَوْمَيِدٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَيِدٍ يَتَذَكَّرُ أَلِانسَلُ وَأَنِّىٰ لَهُ أُلذِّكْرِي ﴿ يَفُولُ يَللَيْتَنِي فَدَّمْتُ لِحَيَاتِّي ﴿ فَيَوْمَبِيدِ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَد الله وَلا يُوثِنُ وَثَافَهُ وَأَحَدُّ ﴿ يَآأَيَّتُهَا أُلنَّ فِسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ اِرْجِعِ ٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ قَادْخُلِ فِي عِبَلدِ ﴾ وربع ﴾

# ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ يَسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

لا النفسِم بِهَاذَا أَلْبَلَدِ ١ وَأَنتَ حِلَّ بِهَاذَا أَلْبَلَدِ ١ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ١ لَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَالَ فِي كَبَدٍّ إِنَّ الْمُ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَجْعَل لَّهُ، عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَاناً وَشَهَتَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَاهُ أَلنَّجْدَيْنِ ﴿ فَلَا إَفْتَحَمَ ٱلْعَفَبَةَ ﴿ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا أَلْعَفَبَةُ ﴿ فَكُ رَفَبَةٍ ﴿ أَوِ اطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِے مَسْغَبَةٍ ﴿ يَتِيماً ذَا مَفْرَبَةٍ ﴿ أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةً ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةَ ﴿ أَفْلِيكَ أَصْحَلْبُ أَلْمَيْمَنَةَ ﴿ وَالَّذِيلَ كَهَرُواْ بِعَايَلِتِنَا هُمُ وَأَصْحَكِ أَلْمَشْغَمَةً ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةٌ ﴿ سِيْ اللهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾

وَالشَّمْسِ وَضُحَيْهَا ﴾ وَالْفَمَرِ إِذَا تَلَيْهَا ﴾ وَالنَّهِارِ إِذَا جَلَّيْهَا ﴾ وَالنُّلِ إِذَا يَغْشَيْهَا ﴾ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَيْهَا ٥ وَالأَرْضِ وَمَا طَحَيْهَا ١ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّيْهَا ١ مَ أَنْهَمَهَا فِجُورَهَا وَتَفْوَيْهَا ١ فَدَ أَفْلَحَ مَل زَكَّيْهَا ١ وَفَدْ خَابَ مَن دَسَّيْهَا ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَلِهَاۤ ۞ إِذِ إِنْبَعَثَ أَشْفَيْهَا ۞ بَفَالَ لَهُمْ رَسُولُ أَللَّهِ نَافَةَ أَللَّهِ وَسُفْيَاهَا ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلِهَٓا ۞ فَلاَ يَخَافُ عُفْبَلَهَّا ۞ ۞

وبِسْمِ أِللَّهِ أِلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ • • • • وبِسْمِ أِللَّهِ أِلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ ﴾

وَالنَّلِ إِذَا يَغْشِيٰ ١ وَالنَّهِارِ إِذَا تَجَلِّيٰ ١ وَمَا خَلَقَ أَلذَّكَرَ وَالأَنثِيْ ١ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتِّيكٌ ١ وَأَمَّا مَنَ آعْطِيٰ وَاتَّفِيٰ ﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِيٰ ﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرِيُ ﴾ وَأَمَّا مَلْ بَخِلَ وَاسْتَغْنِيٰ ﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنِيٰ ﴾ بَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرِيْ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدِّيْ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدِيٰ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالْأُولِيْ ﴿ ڢَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظِّيٰ ﴿ لاَ يَصْلَيْهَاۤ إِلاَّ أَلاَشْفَى ﴿ أَلذِى كَذَّبَ وَتَوَلِّيْ ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا أَلاَتْفَى ﴿ أَلذِى يُوتِي مَالَهُ يَتَزَجِّي ﴾ وَمَا لِلْحَدِ عِندَهُ مِن يِّعْمَةٍ تُجْزِئَ ﴿ إِلاَّ إَبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلِي ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضِي ﴿ هِيسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ يَسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾

وَالضُّجِيٰ ﴾ وَالنُّلِ إِذَا سَجِيٰ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلِي ﴾ وَلَلاَ خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلأولِي ﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ مَتَرْضِيَّ ١ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً مَعَاوِيٰ ١ وَوَجَدَكَ ضَآلًا مَهَدِيٰ ١ وَوَجَدَكَ عَآيِلًا قِأَغْنِيْ ﴿ قِأَمَّا ٱلْيَتِيمَ قِلاَ تَفْهَرُ ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآيِلَ قِلاَ تَنْهَرُ ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ قِحَدِّثَ ﴿ فَاسَفَ الزب 60) المتعالمة المتعال ﴿بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمٍ ﴾

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنَكَ وِزْرَكَ ۞ أُلذِحَ أَنفَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ قَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً ١ إِنَّ مَعَ أَنْعُسْرِ يُسْراً ١ هَ وَغْتَ فِانصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ قِارْغَبُّ ﴿

#### وَبِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ وَالرَّحْمَٰنِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ وَهَلَدًا ٱلْبَلَدِ الْآمِينِ ﴾ لَفَدْ خَلَفْنَا اللانسَانَ مِح أَحْسَ تَفْوِيمٍ ﴾ فمَّ رَدَدْنَلهُ أَسْقِلَ سَلفِلِينَ ﴾ إلاَّ ألذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ مِلَهُمْ وَأَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ مِمَا يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿ أَلَيْسَ أَلَدُ بِأَحْكَمِ إِنْحَاكِمِينَ ﴿ ﴿بِسْمِ أَلِّهِ أَلِرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ وَلَمْ اللهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

إَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلذِك خَلَقَ أَلِانسَنَ مِنْ عَلَيِّ ﴿ إِفْرَأُ وَرَبُّكَ أَلاَكْرَمُ ۞ أَلذِك عَلَّمَ بِالْفَلَمِ ۞ عَلَّمَ أَلِانسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ كَلَّا إِنَّ أَلِانسَسَ لَيَطْغِينَ ﴾ أَن رِّءِاهُ إِسْتَغْنِينَ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلرُّجْعِينَ ﴿ أَرَاثِتُ أَلدِّك يَنْهِىٰ ﴿ عَبْداً إِذَا صَلِّينَ ﴿ أَرَاثِتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدِئَ ﴾ أَو آمَرَ بِالتَّفْوِئُ ۞ أَرَايْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلِّئَ ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرِئَّ ۞ كَلاًّ لَيِن لَّمْ يَنتَهِ ۞ لَنَسْفَعاا بِالنَّاصِيَةِ الله نَاصِيةِ كَادِبَةٍ خَاطِيقَةً ﴿ وَاللَّهُ عُنَادِيهُ وَ السَّدْعُ الزَّبَانِيةَ ﴿ كَلَّا لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْتَرِبُّ

#### ويسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ وَهُو أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ وَهُ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمٍ

انَّآ أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ إِلْفَدْرَّ ﴿ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا لَيْلَةُ أَلْفَدْرٍ ۞ لَيْلَةُ أَلْفَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرٍّ ۞ تَنَزَّلُ أَلْمَلْمَيكَةُ وَالرُّوحُ ِ بِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ شَ سَلَمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ أَلْفَجْرِ شَ اللَّهُ ا

#### ويسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ ﴿ يَسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

لَمْ يَكُنِ الْدِينَ كَهَرُواْ مِنَ آهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنهَكِّينَ حَتَّىٰ تَاتِيَهُمُ الْبَيِّنَةَ ﴿ رَسُولٌ مِنَ أَلَّهِ يَتْلُواْ صُحُماً مُّطَهَّرَةً ﴿ فِيهَا كُتُبَّ فَيِّمَةً ﴿ وَمَا تَهَرَّقَ أَلَذِينَ اوتُواْ أَنْكِتَكَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ أَنْبَيِّنَةٌ ﴿ وَمَآ المِرْوَاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَمَآءَ وَيُفِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُوتُواْ الزَّكَوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْفَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ الذِينَ كَقِرُواْ مِنَ آهْلِ الْكِتَلِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي بَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أُوْلَيِكَ هُمْ شَرُّ أَلْبَرِيَّقَةِ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَنْصَّلِحَنتِ الْوَلَيِكَ هُمْ خَيْرُ أَلْبَرِيَّقَةِ ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْرٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ رَّضِيَ ٱلله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ ٥

### ويِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ وَهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾

إِذَا زُلْزِلَتِ أَلاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ وَأَخْرَجَتِ أِلاَرْضُ أَنْفَالَهَا ﴾ وَقَالَ ألانسَلْ مَالَهَا ﴾ يَوْمَبِيدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْجِيٰ لَهَّا ﴿ يَوْمَيِنِ يَصْدُرُ أَلنَّاسُ أَشْتَاتاً ﴿ لِيُرَوَا آعْمَلَهُمْ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُو ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُو ﴾

### وبِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾

وَالْعَلدِيَلْتِ ضَبْحاً ﴾ قِالْمُورِيَلْتِ فَدْحاً ﴾ قالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً ﴾ قافرن بِهِ، نَفْعاً ، قوسَطْن بِهِ، جَمْعاً ، إنّ ألانسَل لِرَبِّهِ عَلَكَنُودٌ ﴾ وَإِنَّهُ، عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ، لِحُبِّ أَلْخَيْرِلَشَدِيذٌ ﴿ ﴿ رَبِّ اَقِلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي أَلْفُبُورِ ﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي أَلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِنِ لَّخَبِيرُ ﴿

﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحِيمِ ٱلْهِيكُمْ التَّكَافُرُ ﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَفَابِرَّ ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ فُمَّ كَلاًّ ﴿ سُورة العمر ﴾ ﴿ يِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحِمْلِ أَلرَّحِيمِ﴾ وَالْعَصْرِ إِنَّ ۞ أَلِانسَلنَ لَهِي خُسْرٍ ۞ الاَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وتتواصَوا بِالْحَقِّ وتتواصَوا بِالصَّبْرِ ١

ويُلُ يَحْلِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰلِ الرَّحِيمِ ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَمْزَةٍ ۞ الذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ۞ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخْلَدَهُ، ﴾ كَلاًّ لَيُنْبَذَنَّ هِي الْحُطَمَةِ ۞ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ۞ التي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلآفِيدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةٌ ﴿ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ﴿ مُ

﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ۗ آلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ أَنْفِيلِّ ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً آبَابِيلَ ﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّاكُولِ ۞ ۞

﴿ وَالصَّيْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ۚ لِإِيلَمِ فَرَيْشٍ ۞ ايلَمِهِمْ رِحْلَةَ أَلشِّتَآءِ وَالصَّيْمِ ۖ ۚ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا أَلْبَيْتِ إلذِتْ أَطْعَمَهُم مِين جُوعٍ ۞ وَءَامَنَهُم مِينْ خَوْفٍ ۞

طَعَامِ أِنْمِسْكِينِ ﴾ قَوَيْل لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ألذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ألذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ أَنْمَاعُونَ ﴾

﴿ سِرَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ ﴾ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْفَرَ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَّ ﴿ اِنْ شَانِيَكَ هُوَ الْاَبْتَرُّ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحِيمِ ﴾ فَلْ يَتَأَيُّهَا الْكَاهِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۖ ۞ وَلَا أَنَّا عَايِدٌ مًّا عَبَدتُمْ ١ وَلا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ١ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ ١

ويسره السر الله الله عليه الله الراعيم الله والمهتم الله والمهتم الله والمهتم الله والمهتم الله المواجآ الله والمهتم الله والمهتم الله والمهتم الله والمهتم المهمة الله والمهتم المهمة ا رَبِّكَ وَاسْتَغْهِرْهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ۗ ٣

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰلِ الرَّحِيمِ ۚ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿ مَا أَغْنِىٰ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَّ ۞ سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ وَامْرَأَتُهُ وَمَمَّالَةُ أَنْحَطَبِ ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّ مَّسَدِّ ﴿

مُرْرة الاخلامِ ﴾ ﴿بِسْمِ أَللَّهِ أِلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ فَلْ هُوَ أَللَّهُ أَحَدُّ ﴿ إِللَّهُ أَلصَّمَدُ ۖ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۚ ﴿ وَلَمْ يَكَ لَّهُ وَخُمُواً آحَدُّ ﴿ ﴿ وَمِنْ هَا خَلَقَ ﴾ ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ فَلَ آغُوذُ بِرَبِّ أَلْهَلَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِهِ إِذَا وَفَبَ ۞ وَمِن شَرِّ النَّةَلِنَاتِ فِي الْعُفَدِ ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَّ ﴿

﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ ﴿ فَلَ آغُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُوَاسِ أَنْخَنَّاسِ ﴿ أَلذِك يُوَسُوسُ مِع صَدُورِ أَلنَّاسِ ﴿ مِنَ أَنْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿ ﴿ حزب ﴾ Japang nanggang nanggang nanggang nanggang nanggang magalang nanggang nanggang nanggang nanggang nanggang nang Langgang nanggang na

#### دعاء قصيرلختم القرآن

- اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَان وَاجْعَلهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً\*
- اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ ما نسيت وَعَلِّمْنِي مِنْهُ ما جهلت وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ
   لي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ \*
- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي أَخْرَتِي اللَّهِ عَلَى النَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ \*
  - اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَنْقَاكَ فِيهِ \*
    - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِح \*
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَمَاتِ وَتُقَبِّلْ صَلاَتِي وَاعْفِرْ خَطِيئَاتِي الْحَيَاةِ وَخَيْرَ المَمَاتِ وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ\*
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِم مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ يرِّ وَالفَوْزَ
   يا لَجُنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ\*
  - اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ \*
- اللَّهُمُّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُولُ يهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتَكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاثُبَلِّغُنَا يهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَاثُهُو لَ يهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا يأسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ مَاثُهُو لَ يه عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا يأسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ وَاجْعَلْ مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ تَعْفِي فَي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَالْ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا\*
- اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَاثِج الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَاثِج الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ\*
- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهُ وَاللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَايِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً.

#### دعاء مطول لختم القرآن

اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً الانساء: 122] ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ إِلَا عَمِلُك، ونستعينك، ونستعليك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تُحمد، وأهل أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر كثيراً كما تعطي كثيراً. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول، وخيراً مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنارحق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة أتيه لا ويب فيها. لا إله إلا الله! المتوحد في الجلال. بكمال الجمال. تعظيماً وتكبيراً، المتفرد بتصريف الأمور على النفصيل والإجمال تقديراً وتدبيراً، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمُالَمِينَ لَيْراً اللهُ وقالَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمُالَمِينَ لَكُوراً اللهُ وقالَ المَوراتِ المُوراتِ المُؤراتِ المُوراتِ المُؤراتِ المُؤراتِ المُوراتِ المُوراتِ المُؤراتِ المؤراتِ المؤراتِ المؤراتِ ا

لا إله إلا الله! رب الأرباب، ومسبب الأسباب، وخالق خلقه من تراب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب! سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب! غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَايِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ آغافر: 3آ.. لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ [الرعد: 30]. وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيراً ونذيراً، وَدَاعِياً إِلَى اللّهِ يإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنيراً الأحزاب: 46]. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسَّرت من صيام رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز، الذي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت: 42].

اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به

في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم.

اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبع قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ االقيامة: 18-19 أحسن كتبك نظاماً، وأفصحها كلاماً، وأبينها حلالاً وحراماً، ظاهر البرهان، محكم البيان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ افصلت: 42. اللهم ذكرنا منه ما نُسيّنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا بمن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وزدنا به من النعم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأبصارنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا محصًا، وعن النيران مخلّصاً. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزُجَّ في قفاه في النار، يا واحد يا قهار اللهم وفقنا لما تحب وترضى.

اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز، يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم.

اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وفي كل أعمالنا، يا حي يا قيوم اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نَفَسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفتيه، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا ظالماً إلا قصمته، ولا عسيراً إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين.

اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا من استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين.

اللهم قد ختمنا كتابك، ولُذْنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله! عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحِيل بيننا وبين الأهل والأصحاب.

اللهم يا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت ، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة ، الذين لا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ آيونس: 62] وأن تعتق رقابنا من النار، بمنك وكرمك يا رحمان اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ، ولنبيك بالرسالة ، وماتوا على ذلك.

اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً، وبالسيئات عفواً وغفراناً؛ حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا.

اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وأفسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم يَمِّن كتابنا، وبيِّض وجوهنا، وثبِّت أقدامنا، ويسِّر حسابنا، وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم، مع النَّبيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً [النساء: 69]. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أثمتنا وولاة أمورنا.

اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا وجميع المسلمين إلى ما تحب وترضى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا.

اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا، والفتن والرزايا.

اللهم ادفع عنا الغلاء، والوباء، والربا، والزنا، والزلازل، والمحن، وسوء الفتن، والمسكرات،

والمخدرات، والسحر، والشعوذة، وسائر طرق الفساد والغواية، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم وفقنا لالتزام طريق التوبة النصوح. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر الليالي من شهر رمضان بعتق رقابهم من النار، اللهم اعتق رقابنا، ورقاب آبائنا، وأمهاتنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وأقاربنا، وذوي أرحامنا، ومن له حق علينا، ومن أحبنا فيك، ومن أحببناه فيك، اللهم اعتق رقابنا جميعاً من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة، اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل في ثوب الصحة والمنعة والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أنقذ مقدسات المسلمين من عبث العابثين، وعدوان المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاشمين، اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، اللهم لا تمكن فيه لأعدائك يا رب العالمين، اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين.

اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا رب الأرض والسماوات، يا حي يا قيوم. اللهم ارفع الضرعن المتضررين، والبأساء عن البائسين.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش، ومن قيامه السهر والتعب. اللهم إنا نسألك مسألة الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، ابتهال ودعاء من خضعت لك رقابهم، ورغمت لك أنوفهم، اللهم فتقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا، يا حي يا قيوم! اللهم لا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربينا تقبَّلْ مِنّا إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* وَتُبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ البقرة: 127-128]، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* رَبّنا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنَا ربّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا يهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَسُلامُ عَلَى الْمُوسِدُ \* وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَلْوِينَ اللهاوة: 285-286]. سُبْحَانَ ربّك رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلامُ عَلَى الْمُوسِدِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ اللهافات: 180-182].

وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين، وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

# جَطِّول الْأَكِرَ اء والْأَكْرَ اب والأَرباع

|       |          | بداية                         | 11             | /a ti           | # ~   |          | بداية                         | 11             | 1011            | الحزب         | Luia | الجزء  |
|-------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------|--------|
| الآية | السورة   | بدایه<br>الربع                | الربع<br>العام | الربع/<br>الحزب | الآية | السورة   | بداي.<br>الربع                | الربع<br>العام | الربع/<br>الحزب | آلعا<br>العام |      | بَلِ   |
| 25    | البقرة   | إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا | 2              | 2               | 1     | الفاتحة  | بسم الله الرحمن الرحيم        | 1              | 1               | 1             | 1    | الأول  |
| 59    | البقرة   | وإذ استسقى موسى               | 4              | 4               | 41    | البقرة   | و لا تلبسوا الحق بالباطل      | 3              | 3               |               |      |        |
| 91    | البقرة   | ولقد جاءكم موسى               | 6              | 2               | 75    | البقرة   | وإذا لقوا الذين آمنوا         | 5              | 1               | 2             | 2    |        |
| 123   | البقرة   | وإذ ابتلى ابراهيم ربه         | 8              | 4               | 105   | البقرة   | ما ننسخ من آية                | 7              | 3               |               |      |        |
| 157   | البقرة   | إن الصفا والمروة              | 10             | 2               | 141   | البقرة   | سيقول السفهاء                 | 9              | 1               | 3             | 1    | الثاثى |
| 188   | البقرة   | يسألونك عن الأهلة             | 12             | 4               | 176   | البقرة   | ليس البر أن تولوا             | 11             | 3               |               |      |        |
| 217   | البقرة   | يسألونك عن الخمر              | 14             | 2               | 201   | البقرة   | واذكروا الله فى أيام          | 13             | 1               | 4             | 2    |        |
| 241   | البقرة   | الم تر إلى الذين خرجوا        | 16             | 4               | 231   | البقرة   | والوالدات يرضعن               | 15             | 3               |               |      |        |
| 262   | البقرة   | قول معروف ومغفرة              | 18             | 2               | 251   | البقرة   | تلك الرسل فضلنا               | 17             | 1               | 5             | 1    | الثالث |
| 282   | البقرة   | وإن كنتم على سفر              | 20             | 4               | 271   | البقرة   | ليس عليك هداهم                | 19             | 3               |               |      |        |
| 33    | آل عمران | إن الله اصطفى                 | 22             | 2               | 15    | آل عمران | قل أؤنبئكم بخير               | 21             | 1               | 6             | 2    |        |
| 74    | آل عمران | ومن أهل الكتاب                | 24             | 4               | 51    | آل عمران | فلما أحس عيسى                 | 23             | 3               |               |      |        |
| 113   | آل عمران | ليسوا سواء                    | 26             | 2               | 91    | آل عمران | لن تنالوا البرحتى تنفقوا      | 25             | 1               | 7             | 1    | الرابع |
| 153   | آل عمران | إذ تصعدون ولا تلون            | 28             | 4               | 133   | آل عمران | وسارعوا إلى مغفرة             | 27             | 3               |               |      |        |
| 186   | آل عمران | لتبلون في أموالكم             | 30             | 2               | 171   | آل عمران | يستبشرون بنعمة من الله        | 29             | 1               | 8             | 2    |        |
| 113   | النساء   | تلك حدود الله                 | 32             | 4               | 6     | النساء   | وابتلوا اليتامى               | 31             | 3               |               |      |        |
| 36    | النساء   | واعبدوا الله ولا تشركوا       | 34             | 2               | 24    | النساء   | والمحصنات من النساء           | 33             | 1               | 9             | 1    | الخامس |
| 73    | النساء   | فليقاتل في سبيل الله          | 36             | 4               | 57    | النساء   | إن الله يأمركم أن تؤدوا       | 35             | 3               |               |      |        |
| 99    | النساء   | ومن يهاجر في سبيل الله        | 38             | 2               | 86    | النساء   | الله لا إلاه إلا هو           | 37             | 1               | 10            | 2    |        |
| 129   | النساء   | وإن يتفرقا يغن الله           | 40             | 4               | 113   | النساء   | لا خير في كثير من نجواهم      | 39             | 3               |               |      |        |
| 165   | النساء   | لكن الله يشهد بما أنزل        | 42             | 2               | 147   | النساء   | لايحب الله الجهر بالسوء       | 41             | 1               | 11            | 1    | السادس |
| 13    | المائدة  | ولقد أخذ الله ميثاق           | 44             | 4               | 4     | المائدة  | حرمت عليكم الميتة             | 43             | 3               |               |      |        |
| 43    | المائدة  | ياأيها الرسول لا يحزنك        | 46             | 2               | 25    | المائدة  | قال رجلان من الذين            | 45             | 1               | 12            | 2    |        |
| 69    | المائدة  | ياأيها الرسول بلغ             | 48             | 4               | 51    | المائدة  | وأن احكم بينهم                | 47             | 3               |               |      |        |
| 99    | المائدة  | جعل الله الكعبة               | 50             | 2               | 84    | المائدة  | لتجدن أشد الناس عداوة         | 49             | 1               | 13            | 1    | السابع |
| 14    | الأنعام  | وله ما سكن في الليل           | 52             | 4               | 113   | المائدة  | وإذ أوحيت الى الحواريين       | 51             | 3               |               |      |        |
| 60    | الأنعام  | وعنده مفاتح الغيب             | 54             | 2               | 37    | الأنعام  | إنما يستجيب الذين             | 53             | 1               | 14            | 2    |        |
| 96    | الأنعام  | إن الله فالق الحب والنوى      | 56             | 4               | 81    | الأنعام  | وحاجه قومه                    | 55             | 3               |               |      |        |
| 128   | الأنعام  | لهم دار السلام عند ربهم       | 58             | 2               | 112   | الأنعام  | ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة | 57             | 1               | 15            | 1    | الثامن |
| 152   | الأنعام  | قل تعالوا أتل ما حرم ربكم     | 60             | 4               | 141   | الأنعام  | قد خسر الذين قتلوا            | 59             | 3               |               |      |        |
| 30    | الأعراف  | قل من حرم زينة الله           | 62             | 2               | 4     | الأعراف  | فما كان دعواهم                | 61             | 1               | 16            | 2    |        |
| 68    | الأعراف  | آو عجبتم أن جاءكم             | 64             | 4               | 46    | الأعراف  | وإذا صرفت أبصارهم             | 63             | 3               |               |      |        |
| 116   | الأعراف  | وأوحينا إلى موسى              | 66             | 2               | 87    | الأعراف  | قال الملأ الذين استكبروا      | 65             | 1               | 17            | 1    | التاسع |
| 156   | الأعراف  | واكتب لنا في هذه الدنيا       | 68             | 4               | 142   | الأعراف  | وواعدنا موسى ثلاثين ليلة      | 67             | 3               |               |      |        |
| 188   | الأعراف  | قل لا أملك لنفسي نفعا         | 70             | 2               | 171   | الأعراف  | وإذ نتقنا الجبل فوقهم         | 69             | 1               | 18            | 2    |        |
| 22    | الأثفال  | إن شر الدواب عند الله         | 72             | 4               | 5     | الأنفال  | كما أخرجك ربك                 | 71             | 3               |               |      |        |
| 61    | الأثفال  | و أعدوا لهم ما استطعتم        | 74             | 2               | 41    | الأثفال  | واعلموا إنما غنمتم من شئ      | 73             | 1               | 19            | 1    | العاشر |
| 19    | التوبة   | أجعلتم سقاية الحاج            | 76             | 4               | 5     | التوبة   | فإذا انسلخ الأشهر الحرم       | 75             | 3               |               |      |        |
| 46    | التوبة   | ولمو أرادوا الخروج لأعدوا     | 78             | 2               | 34    | التوبة   | ياأيها الذين آمنوا            | 77             | 1               | 20            | 2    |        |
| 76    | التوبة   | ومنهم من عاهد الله            | 80             | 4               | 61    | التوبة   | ومنهم الذين يوذون النبي       | 79             | 3               |               |      |        |

| 112 | التوبة              | إن الله اشترى من المؤمنين    | 82  | 2 | 94  | التوبة          | إنما السبيل على الذين           | 81  | 1 | 21 | 1 | الحادي عشر |
|-----|---------------------|------------------------------|-----|---|-----|-----------------|---------------------------------|-----|---|----|---|------------|
| 11  | يونس                | ولو يعجل الله للناس          | 84  | 4 | 124 | التوبة          | ياأيها الذين آمنوا              | 83  | 3 |    |   |            |
| 49  | يونس                | قل لا أملك لنفسى ضرا         | 86  | 2 | 26  | يونس            | للذين أحسنوا الحسنى وزيادة      | 85  | 1 | 22 | 2 | 1          |
| 93  | يونس                | ولقد بوأنا بنى أسراءيل       | 88  | 4 | 71  | يونس            | واتل عليهم نبأ نوح              | 87  | 3 |    | _ |            |
| 24  | هو د                | مثل الفريقين كالأعمى والأصم  | 90  | 2 | 6   | مود             | وما من دابة في الأرض            | 89  | 1 | 23 | 1 | الثاثى عشر |
| 61  | هود                 | قالوا ياصالح فد كنت          | 92  | 4 | 41  | ھود             | وقال اركبوا فيها بسم الله       | 91  | 3 | 20 |   |            |
| 105 | ھود                 | يوم ياتي لاتكلم نفس          | 94  | 2 | 83  | ھود             | وإلى مدين أخاهم شعيبا           | 93  | 1 | 24 | 2 |            |
| 33  | يوسف                | قال ربى السجن أحب إلى        | 96  | 4 | 10  | يوسف            | قال قائل منهم                   | 95  | 3 |    | _ |            |
| 77  | يوسف                | قالوا إن يسرق                | 98  | 2 | 53  | يوسف            | وما أبرىء نفسى                  | 97  | 1 | 25 | 1 | الثالث عشر |
| 5   | الرعد               | وإن تعجب فعجب قولهم          | 100 | 4 | 101 | يوسف            | رب قد آتيتني من الملك           | 99  | 3 |    | • |            |
| 36  | الرعد               | مثل الجنة التي وعد المتقون   | 102 | 2 | 21  | الرعد           | أفمن يعلم أنما أنزل             | 101 | 1 | 26 | 2 | 1          |
| 30  | <u>ر</u><br>إبراهيم | ألم تر إلى الذين بدلوا       | 104 | 4 | 13  | <u>ا</u> براهیم | قالت رسلهم أفى الله شك          | 103 | 3 |    | _ |            |
| 49  | الحجر               | نبيء عبادي أني أنا الغفور    | 106 | 2 | 1   | الحجر           | الرتلك آيات الكتاب              | 105 | 1 | 27 | 1 | الرابع عشر |
| 30  | النحل               | وقيل للذين اتقوا             | 108 | 4 | 1   | النحل           | أتى أمر الله فلا تستعجلوه       | 107 | 3 |    |   |            |
| 71  | النحل               | و الله فضل بعضكم             | 110 | 2 | 51  | النحل           | وقال الله لا تتخذوا إلهين       | 109 | 1 | 28 | 2 | 1          |
| 111 | النحل               | یوم تأتی کل نفس تجادل        | 112 | 4 | 90  | النحل           | إن الله يأمر بالعدل             | 111 | 3 |    |   |            |
| 23  | الإسراء             | وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه | 114 | 2 | 1   | الإسراء         | سبحان الذي أسري                 | 113 | 1 | 29 | 1 | الخامس عشر |
| 70  | الإسراء             | ولقد كرمنا بني آدم           | 116 | 4 | 50  | الإسراء         | قل كونوا حجارة أو حديدا         | 115 | 3 |    |   |            |
| 17  | الكهف               | وترى الشمس إذا طلعت          | 118 | 2 | 99  | الإسراء         | أولم يروا أن الله الذي خلق      | 117 | 1 | 30 | 2 | 1          |
| 49  | الكهف               | وإذ قلنا للملائكة اسجدوا     | 120 | 4 | 30  | الكهف           | إن الذين ءامنوا وعملوا          | 119 | 3 | -  | _ |            |
| 98  | الكهف               | أفحسب الذين كفروا            | 122 | 2 | 74  | الكهف           | قال ألم أقل لك إنك لن           | 121 | 1 | 31 | 1 | السادس عشر |
| 59  | مريم                | فخلف من بعدهم خلف            | 124 | 4 | 21  | مريم            | فحملته فانتبذت به مكانا         | 123 | 3 |    |   |            |
| 54  | طه                  | منها خلقناكم وفيها نعيدكم    | 126 | 2 | 1   | طه              | طه, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى | 125 | 1 | 32 | 2 |            |
| 108 | طه                  | وعنت الوجوه للحى القيوم      | 128 | 4 | 81  | طه              | ومآ أعجلك عن قومك               | 127 | 3 |    |   |            |
| 30  | الأنبياء            | أو لم ير الذين كفروا         | 130 | 2 | 1   | الأنبياء        | اقترب للناس حسابهم              | 129 | 1 | 33 | 1 | السابع عشر |
| 86  | الأنبياء            | وذا النون إذ ذهب             | 132 | 4 | 51  | الأنبياء        | ولقد آتينا إبراهيم رشده         | 131 | 3 |    |   |            |
| 19  | الحج                | هذان خصمان اختصموا           | 134 | 2 | 1   | الحج            | ياأيها الناس اتقوا ربكم         | 133 | 1 | 34 | 2 | 1          |
| 58  | الحج                | ذلك ومن عاقب بمثل            | 136 | 4 | 36  | الحج            | إن الله يدافع عن الذين آمنوا    | 135 | 3 |    |   |            |
| 39  | المؤمنون            | قال ربي انصرني بما كذبون     | 138 | 2 | 1   | المؤمنون        | قد أفلح المؤمنون                | 137 | 1 | 35 | 1 | الثامن عشر |
| 116 | المؤمنون            | أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا    | 140 | 4 | 76  | المؤمنون        | ولو رحمناهم وكشفنا              | 139 | 3 |    |   |            |
| 35  | النور               | الله نور السموات والأرض      | 142 | 2 | 21  | النور           | ياأيها الذين آمنوا              | 141 | 1 | 36 | 2 |            |
| 61  | النور               | لا تجعلوا دعاء الرسول        | 144 | 4 | 51  | النور           | وأقسموا بالله جهد أيمانهم       | 143 | 3 |    |   |            |
| 45  | الفرقان             | الم تر الى ربك كيف           | 146 | 2 | 21  | الفرقان         | وقال الذين لا يرجون لقاءنا      | 145 | 1 | 37 | 1 | التاسع عشر |
| 50  | الشعراء             | قالوا لا ضير إنا الى ربنا    | 148 | 4 | 1   | الشعراء         | طسم, تلك آيات الكتاب            | 147 | 3 |    |   |            |
| 181 | الشعراء             | أوفوا الكيل ولا تكونوا       | 150 | 2 | 111 | الشعراء         | قالوا أنؤمن لك واتبعك           | 149 | 1 | 38 | 2 |            |
| 27  | النمل               | قال سننظر أصدقت أم كنت       | 152 | 4 | 6   | النمل           | وإنك لتلقى القرآن               | 151 | 3 |    |   |            |
| 84  | النمل               | وإذا وقع القول عليهم         | 154 | 2 | 58  | النمل           | فما كان جواب قومه               | 153 | 1 | 39 | 1 | العشرون    |
| 29  | القصص               | فلما قضى موسى الأجل          | 156 | 4 | 11  | القصص           | وحرمنا عليه المراضع             | 155 | 3 |    |   | ]          |
| 76  | القصص               | إن قارون كان من قوم          | 158 | 2 | 51  | القصص           | ولقد وصلنا لهم القول            | 157 | 1 | 40 | 2 |            |
| 25  | العنكبوت            | فأمن له لوط                  | 160 | 4 | 7   | العنكبوت        | ووصينا الإنسان بوالديه          | 159 | 3 |    |   |            |
| 8   | الروم               | أولم يسيروا في الأرض         | 162 | 2 | 46  | العنكبوت        | ولا تجادلوا أهل الكتاب          | 161 | 1 | 41 | 1 | الحادي     |
| 53  | الروم               | الله الذي خلقكم من ضعف       | 164 | 4 | 29  | الروم           | فاقم وجهك للدين حنيفا           | 163 | 3 |    |   | والعشرون   |
| 11  | السجدة              | قل يتوفاكم ملك الموت         | 166 | 2 | 21  | لقمان           | ومن يسلم وجهه إلى الله          | 165 | 1 | 42 | 2 |            |
| 18  | الأحزاب             | قد يعلم الله المعوقين منكم   | 168 | 4 | 1   | الأحزاب         | ياأيها النبى اتق الله           | 167 | 3 |    |   |            |

| 49 | الأحزاب   | ياأيهاالذين آمنوا إذا نكحتم     | 170 | 2 | 31  | الأحزاب  | ومن يقتت منكن لله             | 169 | 1 | 43 | 1 | الثاني   |
|----|-----------|---------------------------------|-----|---|-----|----------|-------------------------------|-----|---|----|---|----------|
| 10 | سبأ       | ولقد آتينا داو ود منا فضلا      | 172 | 4 | 60  | الأحزاب  | لئن لم ينته المنافقون         | 171 | 3 |    |   | والعشرون |
| 46 | سبأ       | قل إنما أعظكم بواحدة            | 174 | 2 | 24  | سبأ      | قل من يرزقكم من السماء        | 173 | 1 | 44 | 2 |          |
| 41 | فاطر      | إن الله يمسك السموات والأرض     | 176 | 4 | 15  | فاطر     | ياأيها الناس أنتم الفقراء     | 175 | 3 |    |   |          |
| 59 | یس        | ألم أعهد إليكم يا بنى آدم       | 178 | 2 | 27  | یس       | وما أنزلنا على قومه           | 177 | 1 | 45 | 1 | الثالث   |
| 83 | الصافات   | وإن من شيعته لأبراهيم           | 180 | 4 | 22  | الصافات  | احشروا الذين ظلموا وأزواجهم   | 179 | 3 |    |   | والعشرون |
| 20 | ص         | وهل أتاك نبؤا الخصم             | 182 | 2 | 145 | الصافات  | فنبذناه بالعراء وهو سقيم      | 181 | 1 | 56 | 2 |          |
| 9  | الزمر     | وإذا مس الإنسان ضر              | 184 | 4 | 51  | ص        | وعندهم قاصرات الطرف أتراب     | 183 | 3 |    |   |          |
| 51 | الزمر     | وأنيبوا الى ربكم                | 186 | 2 | 31  | الزمر    | فمن أظلم ممن كذب على الله     | 185 | 1 | 47 | 1 | الرابع   |
| 21 | غافر      | أولم يسيروا في الأرض            | 188 | 4 | 1   | غافر     | حم, تنزيل الكتاب              | 187 | 3 |    |   | والعشرون |
| 66 | غافر      | قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون | 190 | 2 | 41  | غافر     | ويا قوم ما لى أدعوكم          | 189 | 1 | 48 | 2 |          |
| 24 | فصلت      | وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم     | 192 | 4 | 8   | فصلت     | قل ءإنكم لتكفرون بالذى خلق    | 191 | 3 |    |   |          |
| 11 | الشورى    | شرع لكم من الدين ما وصى         | 194 | 2 | 46  | فصلت     | إليه يرد علم الساعة           | 193 | 1 | 49 | 1 | الخامس   |
| 48 | الشورى    | وما كان لبشر أن يكلمه الله      | 196 | 4 | 25  | الشورى   | ولو بسط الله الرزق لعباده     | 195 | 3 |    |   | والعشرون |
| 63 | الزخرف    | ولما جاء عيسى بالبينات          | 198 | 2 | 23  | الزخرف   | قل أولو جئتكم بأهدى           | 197 | 1 | 50 | 2 |          |
| 13 | الجاثية   | قل للذين آمنوا يغفروا           | 200 | 4 | 24  | الدخان   | كم تركوا من جنات وعيون        | 199 | 3 |    |   |          |
| 20 | الأحقاف   | واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه      | 202 | 2 | 1   | الأحقاف  | حم, تنزل الكتاب من الله       | 201 | 1 | 51 | 1 | السادس   |
| 34 | محمد      | يا أيها الذين آمنوا أطيعوا      | 204 | 4 | 11  | محمد     | أفلم يسيروا في الأرض          | 203 | 3 |    |   | والعشرون |
| 1  | الحجرات   | يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا   | 206 | 2 | 18  | الفتح    | لقد رضى الله عن المؤمنين      | 205 | 1 | 52 | 2 |          |
| 27 | ق         | قال قرينه ربنا ما أطغيته        | 208 | 4 | 14  | الحجرات  | قالت الأعراب آمنا             | 207 | 3 |    |   |          |
| 22 | الطور     | ويطوف عليهم غلمان               | 210 | 2 | 31  | الذاريات | قال فما خطبكم أيها المرسلون   | 209 | 1 | 53 | 1 | السابع   |
| 10 | القمر     | فدعا ربه أني مغلوب              | 212 | 4 | 26  | النجم    | وكم من ملك في السموات         | 211 | 3 |    |   | والعشرون |
| 1  | الواقعة   | إذا وقعت الواقعة                | 214 | 2 | 1   | الرحمن   | الرحمن, علم القرآن            | 213 | 1 | 54 | 2 |          |
| 15 | الحديد    | ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع     | 216 | 4 | 78  | الواقعة  | فلا أقسم بمواقع النجوم        | 215 | 3 |    |   |          |
| 14 | المجادلة  | ألم تر إلى الذين تولوا          | 218 | 2 | 1   | المجادلة | قد سمع الله قول التي تجادلك   | 217 | 1 | 55 | 1 | الثامن   |
| 7  | الممتحنة  | عسى الله أن يجعل بينكم          | 220 | 4 | 11  | الحشر    | ألم تر إلى الذين نافقوا       | 219 | 3 |    |   | والعشرون |
| 9  | المنافقون | ياأيها الذين آمنوا لا تلهيكم    | 222 | 2 | 1   | الجمعة   | يسبح لله ما في السموات        | 221 | 1 | 56 | 2 |          |
| 1  | التحريم   | ياأيها النبي لم تحرم            | 224 | 4 | 1   | الطلاق   | ياأيها النبى إذا طلقتم النساء | 223 | 3 |    |   |          |
| 19 | القلم     | فطاف عليها طائف                 | 226 | 2 | 1   | الملك    | تبارك الذى بيده الملك         | 225 | 1 | 57 | 1 | التاسع   |
| 40 | المعارج   | فلا أقسم برب المشارق            | 228 | 4 | 18  | الحاقة   | فأما من أوتي كتابه            | 227 | 3 |    |   | والعشرون |
| 18 | المزمل    | إن ربك يعلم أنك تقوم            | 230 | 2 | 1   | الجن     | قل أوحى إلي أنه               | 229 | 1 | 58 | 2 |          |
|    | الإنسان   | ويطوف عليهم ولدان               | 232 | 4 | 1   | القيامة  | لا أقسم بيوم القيامة          | 231 | 3 |    |   |          |
| 1  | عبس       | عبس وتولى                       | 234 | 2 | 1   | الثبأ    | عم يتسائلون                   | 233 | 1 | 59 | 1 | الثلاثون |
| 16 | الإنشقاق  | فلا اقسم بالشفق                 | 236 | 4 | 1   | الإنفطار | إذا السماء انفطرت             | 235 | 3 |    |   |          |
| 1  | البلد     | لا أقسم بهذا البلد              | 238 | 2 | 1   | الأعلى   | سبح اسم ربك الأعلى            | 237 | 1 | 60 | 2 |          |
| 1  | القارعة   | القارعة ما القارعة              | 240 | 4 | 1   | الشرح    | ألم نشرح لك صدرك              | 239 | 3 |    |   |          |



| بيانها                                                       | صفحة | آياتها | السورة    | رقم | بيانها       | صفحة | آياتها | السورة    | رقم | بيانها | صفحة | آياتها | السورة   | رقم |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----|--------------|------|--------|-----------|-----|--------|------|--------|----------|-----|
| مكية                                                         | 233  | 50     | المرسلات  | 77  | مكية         | 184  | 72     | الزمر     | 39  | مكية   | 1    | 7      | الفاتحة  | 1   |
| مكية                                                         | 234  | 40     | النبأ     | 78  | مكية         | 188  | 84     | غافر      | 40  | مدنية  | 2    | 285    | البقرة   | 2   |
| مكية                                                         | 234  | 45     | الناز عات | 79  | مكية         | 191  | 53     | فصلت      | 41  | مدنية  | 21   | 200    | ال عمران | 3   |
| مكية                                                         | 235  | 42     | عبس       | 80  | مكية         | 194  | 50     | الشورى    | 42  | مدنية  | 31   | 175    | النساء   | 4   |
| مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | 235  | 29     | التكوير   | 81  | مكية         | 197  | 89     | الزخرف    | 43  | مدنية  | 43   | 122    | المائدة  | 5   |
| مكية                                                         | 236  | 19     | الانفطار  | 82  | مكية         | 199  | 56     | الدخان    | 44  | مكية   | 52   | 167    | الانعام  | 6   |
| مكية                                                         | 236  | 36     | المطففين  | 83  | مكية         | 200  | 36     | الجاثية   | 45  | مكية   | 61   | 206    | الاعراف  | 7   |
| مكية                                                         | 236  | 25     | الانشقاق  | 84  | مكية         | 202  | 34     | الاحقاف   | 46  | مدنية  | 71   | 76     | الأنفال  | 8   |
| مكية                                                         | 237  | 22     | البروج    | 85  | مدنية        | 203  | 39     | محمد      | 47  | مدنية  | 75   | 130    | التوبة   | 9   |
| مكية                                                         | 237  | 17     | الطارق    | 86  | مدنية        | 205  | 29     | الفتح     | 48  | مكية   | 84   | 109    | يونس     | 10  |
| مكية                                                         | 238  | 19     | الاعلى    | 87  | مدنية        | 207  | 18     | الحجرات   | 49  | مكية   | 89   | 121    | هود      | 11  |
| مكية                                                         | 238  | 26     | الغاشية   | 88  | مكية         | 208  | 45     | ق         | 50  | مكية   | 95   | 111    | يوسف     | 12  |
| مكية                                                         | 238  | 32     | الفجر     | 89  | مكية         | 209  | 60     | الذاريات  | 51  | مدنية  | 100  | 44     | الرعد    | 13  |
| مكية                                                         | 239  | 20     | البلد     | 90  | مكية         | 210  | 47     | الطور     | 52  | مكية   | 103  | 54     | إبراهيم  | 14  |
| مكية                                                         | 239  | 15     | الشمس     | 91  | مكية         | 211  | 61     | النجم     | 53  | مكية   | 106  | 99     | الحجر    | 15  |
| مكية                                                         | 239  | 21     | اليل      | 92  | مكية         | 212  | 55     | القمر     | 54  | مكية   | 108  | 128    | النحل    | 16  |
| مكية                                                         | 239  | 11     | الضحى     | 93  | مدنية        | 214  | 77     | الرحمن    | 55  | مكية   | 114  | 110    | الاسراء  | 17  |
| مكية                                                         | 240  | 8      | الشرح     | 94  | مكية         | 215  | 99     | الواقعة   | 56  | مكية   | 118  | 105    | الكهف    | 18  |
| مكية                                                         | 240  | 8      | التين     | 95  | مدنية        | 216  | 28     | الحديد    | 57  | مكية   | 123  | 99     | مريم     | 19  |
| مكية                                                         | 240  | 20     | العلق     | 96  | مدنية        | 218  | 21     | المجادلة  | 58  | مكية   | 126  | 134    | طه       | 20  |
| مكية                                                         | 240  | 5      | القدر     | 97  | مدنية        | 219  | 24     | الحشر     | 59  | مكية   | 130  | 111    | الانبياء | 21  |
| مدنیة مدنیة مکیة مکیة مکیة مکیة مکیة مکیة مکیة مک            | 240  | 8      | البينة    | 98  | مدنية        | 220  | 13     | الممتحنة  | 60  | مدنية  | 134  | 76     | الحج     | 22  |
| مدنية                                                        | 240  | 9      | الزلزلة   | 99  | مدنية        | 221  | 14     | الصف      | 61  | مكية   | 138  | 119    | المومنون | 23  |
| مكية                                                         | 240  | 11     | العاديات  | 100 | مدنية        | 222  | 11     | الجمعة    | 62  | مدنية  | 141  | 62     | النور    | 24  |
| مكية                                                         | 241  | 10     | القارعة   | 101 | مدنية        | 222  | 11     | المنافقون | 63  | مكية   | 145  | 77     | الفرقان  | 25  |
| مكية                                                         | 241  | 8      | التكاثر   | 102 | مدنية        | 223  | 18     | التغابن   | 64  | مكية   | 148  | 226    | الشعراء  | 26  |
| مكية                                                         | 241  | 3      | العصر     | 103 | مدنية        | 224  | 12     | الطلاق    | 65  | مكية   | 151  | 95     | النمل    | 27  |
| مكية                                                         | 241  | 9      | الهمزة    | 104 | مدنية        | 225  | 12     | التحريم   | 66  | مكية   | 155  | 88     | القصيص   | 28  |
| مكية                                                         | 241  | 5      | الفيل     | 105 | مكية         | 226  | 31     | الملك     | 67  | مكية   | 159  | 69     | العنكبوت | 29  |
| مكية                                                         | 241  | 5      | قریش      | 106 | مكية         | 226  | 52     | القلم     | 68  | مكية   | 162  | 59     | المروم   | 30  |
| مكية                                                         | 241  | 6      | الماعون   | 107 | مكية         | 227  | 52     | الحاقة    | 69  | مكية   | 165  | 33     | لقمان    | 31  |
| مكية                                                         | 241  | 3      | الكوثر    | 108 | مكية<br>مكية | 228  | 44     | المعارج   | 70  | مكية   | 166  | 30     | السجدة   | 32  |
|                                                              | 241  | 6      | الكافرون  | 109 | مكية         | 229  | 30     | نوح       | 71  | مدنية  | 168  | 73     | الاحزاب  | 33  |
| مدنية                                                        | 241  | 3      | النصر     | 110 | مكية         | 230  | 28     | الجن      | 72  | مكية   | 172  | 54     | سبأ      | 34  |
| مكية                                                         | 241  | 5      | المسد     | 111 | مكية         | 230  | 18     | المزمل    | 73  | مكية   | 175  | 46     | فاطر     | 35  |
| مكية                                                         | 241  | 4      | الاخلاص   | 112 | مكية         | 231  | 55     | المدثر    | 74  | مكية   | 177  | 82     | یس       | 36  |
| مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية                         | 241  | 5      | الفلق     |     | مكية         | 232  | 39     | القيامة   | 75  | مكية   | 179  | 182    | الصافات  | 37  |
| مكية                                                         | 241  | 6      | الناس     | 114 | مدنية        | 232  | 31     | الانسان   | 76  | مكية   | 182  | 86     | ص        | 38  |